# التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية في تفسير الزمخشري

رسالة تقدم بها الطالب عبد الله سليمان محمد أديب

إلى

مجلس كلية الآداب في جامعة الموصل

في اختصاص اللغة العربية وهي جزء من متطلبات شهادة الماجستير في اللغة العربية

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عبد الستار فاضل خضر جاسم النعيمى

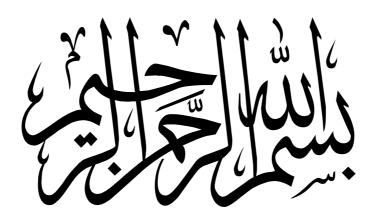

#### إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذه الرسالة جرى تحت إشرافي في كلية الآداب \_ جامعة الموصل ، وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية .

#### التوقيع:

المشرف: د. عبد الستار فاضل خضر جاسم

النعيمي

التاريخ: / ۱۰/ ۲۰۰۲

#### إقرار المقوم الفكري

أشهد أن إعداد الرسالة الموسومة " التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية في تفسير الزمخشري " قد تمت مراجعتها ، وأصبحت مؤهلة للمناقشة قدر تعلق الأمر بالسلامة الفكرية .

#### التوقيع :

الاسم : د . عماد عبد يحيى الحيالي

التاريخ: / ۱۰/ ۲۰۰۲

#### إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

بناء على التوصيتين المقدمتين من قبل المشرف والمقوم الفكري ، أرشـــح هـذه الرسالة للمناقشة .

#### التوقيع :

الاسكم: أ. د. عبد الوهاب محمد علي العدواني

التاريخ: /١٠/ ٢٠٠٢.

#### قرار لجنة المناقشة

نشهد أننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة قد أطلعنا على هذه الرسالة ، وناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ونعتقد بأنها جديرة لنيل شهادة الماجستير في اختصاص اللغة العربية .

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي الياس العدواني رئيس لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور جايد زيدان مخلف سلومي التكريتي عضواً

الدكتــور رافع عبد الله مالو شكر العبيدي عضــواً الدكتـــور عبد الستار فاضل خضر جاسم النعيمي عضواً ومشرفا

#### قرار مجلس الكلية

اجتمع مجلس كلية الآداب بجلسته المنعقدة بتاريخ / ٢٠٠٢ وقرر منحه شهادة الماجستير في اختصاص اللغة العربية .

الدكتور جاسم محمد حسن عميد كلية الآداب ـ جامعة الموصل **الدكتــور غانم عبد الله خلف** مقرر مجلس كلية الآداب

## السالح المراع

### ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾



سورة القيامة ، الآيتان : ١٧ و ١٨

# المحتوبات

#### المحتويسات

| رقم الصفحة | الموضـــــوع                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٣ _ ١      | مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤ _ ٢٢     | تمهيد في ثلاثة محاور :                            |
| ۸ _ ٥      | الأول : في الزمخشري وتفسيره ( الكشاف )            |
| ۱۸ _ ٩     | الثاني : في القراءات : معناها ، وأنواعها ، وأسباب |
|            | الإختلاف فيها .                                   |
| ۲۱ _ ۱۹    | الثالث : في توجيه القراءات                        |
| ٧٠ _ ٢٢    | الفصــل الأول: التوجيـه الصوتــي                  |
| ٣٧ _ ٢٣    | المبحث الأول : تحقيق الهمزة وتسهيلها :            |
| ٣٠ _ ٢٤    | ـ تحقيق الهمزة                                    |
| ٣٧ _ ٣٠    | — تسهيل الهمزة                                    |
| ٤٤ _ ٣٨    | المبحث الثاني : الإدغام وفكّــه :                 |
| ٤.         | _ إدغام التاء في الذال                            |
| ٤١         | _ إدغام التاء في الصاد                            |
| ٤٢ _ ٤١    | _ إدغام التاء في الطاء                            |
| ٤٤ _ ٤٢    | _ إدغام الراء في اللام واللام في الراء            |
| ٥٠ _ ٤٥    | المبحث الثالث: الإمالـــة:                        |
| ٤٦ _ ٤٥    | _ تعریف بها                                       |
| ٥٠ _ ٤٦    | _ نماذج من توجيهات الزمخشري فيها                  |
| 00 _ 01    | المبحث الرابع : التشديد والتخفيف                  |
| ۲۲ _ ٥٦    | المبحث الخامس: التحريك والإسكان                   |
| ٧٠ _ ٦٣    | المبحث السادس : الإبدال والإعلال :                |
| ٦٤         | _ الإبدال القياسي                                 |
| ٦٦ _ ٦٤    | ــ الإبدال غير القياسي                            |
| ٦٩ _ ٦٧    | _ الإعـــلال                                      |
| ٦٨ _ ٦٧    | ــ قلب الياء واو                                  |
| <u> </u>   | ــ قلب الواو ياء                                  |

| ٧٠ _ ٦٩        | _ القلب المكاني                        |
|----------------|----------------------------------------|
| ۹٦ _ ٧١        | الفصــل الثاني: التوجيـه الصرفي        |
| Y9 <u></u> Y7  | المبحث الأول : الإشتقاق :              |
| ٧٣ <u> </u>    | _ الصفة المشبهة                        |
| ٧٤ _ ٧٣        | _ أسم الألة                            |
| Y0 _ Y5        | ـــ اسما الزمان والمكان                |
| Y7 <u> </u>    | _ أسم التفضيل                          |
| Y9 <u> </u>    | _ مسائل متعلقة بالإشتقاق :             |
| YY             | ــ الإشتقاق من الفعل                   |
| YA <b>_</b> YY | ــ الإشتقاق من المصدر                  |
| Y9 <u> </u>    | _ الإختلاف في أصل الكلمة               |
| ۸٤ _ ۸٠        | المبحث الثاني : المصدر :               |
| ۸۲ _ ۸۱        | ــ مصدر المرّة                         |
| ۸۳ _ ۸۲        | _ المصدر الميمي                        |
| ۸٤ _ ۸٣        | ــ مصدر الهيئة                         |
| ۹۰ _ ۸٥        | المبحث الثالث : الجمع :                |
| ٨٥             | _ الجمع السالم                         |
| ٨٦             | _ جمع القلة                            |
| ۸٧ _ ٨٦        | ــ جمع الكثرة                          |
| ۸۹ _ ۸۷        | _ مسألة في الجمع                       |
| ۹٠ _ ٨٩        | _ أسم الجمع                            |
| ٩٦ _ ٩١        | المبحث الرابع: دلالات الأبنية الصرفية: |
| 98 _ 91        | ــ معاني الأوزان                       |
| ۹۳ _ ۹۱        | ـــ الأوزان الفعلية                    |
| 98 _ 98        | _ الأوزان الأسمية                      |
| 9 £            | _ أبنية المبالغة                       |
| 90 _ 98        | _ أبنية الأفعال                        |
| 97 _ 90        | _ أبنية الأسماء                        |
| ۱۳۳ _ ۹۷       | الفصل الثالث: التوجيه النحوي:          |

| ۱۱۸ _ ۹۸   | المبحث الأول : الأسم :                     |
|------------|--------------------------------------------|
| 11 9.      | توجيه إختلاف الحركات في آخر الأسم :        |
| ۱۰٤ _ ۹۸   | ــ بين الرفع والنصب                        |
| 1.4 _ 1.5  | ــ بين الرفع والجر                         |
| 11 1. Y    | ــ بين النصب والجر                         |
| 110 _ 11.  | النتوين وتركه :                            |
| 111 _ 11.  | ــ ما قرئ بالتنوين                         |
| 110 _ 111  | _ ما قرئ بترك التنوين                      |
| 114 _ 110  | الضمائر:                                   |
| 117 _ 110  | ــ بين الخطاب والغيبة                      |
| 114 _ 117  | ــ بين المتكلم والمخاطب                    |
| 170_119    | المبحث الثاني : الفعل :                    |
| 170_119    | توجيه إختلاف الحركات في آخر الفعل :        |
| 17 119     | _ الرفع                                    |
| 171 _ 17.  | _ النصب                                    |
| 175 _ 177  | _ الجزم                                    |
| 170 _ 178  | البناء للفاعل والمفعول                     |
| 188 _ 187  | المبحث الثالث : الأداة :                   |
| ۲۲۱ ــ ۲۲۸ | ـــ همزة إنّ بين الكسر والفتح              |
| 171 _ 171  | _ ( إنّ ) الثقيلة                          |
| 177 _ 171  | _ إعمال ( إن ) النافية عمل ( ما ) الحجازية |
| 188 _ 188  | ــ بين (ما) الاستفهامية و (ما) الموصولة    |
| 187 _ 188  | خاتمــــة                                  |
| 107 _ 184  | ثبت المصادر                                |
|            | ملخص الرسالة بالإنجليزية                   |

## المقدمة

#### المقدمـــة

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، محمد وآله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد ،

فإن العلوم إنما تنال شرفها من شرف ما تتعلق به ، ولا شك أنّ القرآن الكريم هـو أشرف الكتب ، ومن هنا فإن علوم العربية من أشرف العلوم لأنها ما وضعت ، ولا ألّف فيهـا العلماء إلاّ لفهم كتاب الله تعالى .

ومن هنا كانت نعمة الله تعالى عليّ عظيمة أن درجني في مسلك المشتغلين بهذه اللغة المباركة وعلومها ، ويسرّ لي أن أكون أحد طلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بكلية الأداب في جامعة الموصل ، لدراسة الماجستير ، وبعد إنهائي لمقررات السنة التحضيرية ، نسبّ الدكتور عبد الستار فاضل مشرفاً عليّ فوافق ذلك توجهي في الدراسة ، بحكم تخصصه في تفسير القرآن وقراءاته ولغته ، وبعد اللقاء معه وجهني إلى دراسة توجيهات الزمخشري للقراءات القرآنية في تفسيره المعروف ( الكشاف ) وبعد المداولة مع القسم حصلت الموافقة على أن يكون عنوان الرسالة ( التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية في تفسير

فبدأت بقراءة (الكشاف) وجرد المسائل اللغوية والصرفية والنحوية الواردة ضمن القراءات القرآنية فيه، ثمّ إختيار أمثلة منها للدراسة، وعرضها على كتب اللغة والمصرف والنحو قديمها وحديثها مع الإهتمام بإبراز رأي الزمخشري وتوجيهات فيها.

وقد إقتضت هذه الدراسة أن يقوم البحث على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة . ووقع التمهيد في ثلاثة محاور:

الأول : في الزمخشري وتفسيره (الكشاف) .

والثاني : في القراءات: كمعناها ، وأنواعها ، وأسباب الإختلاف فيها .

والثالث : في توجيه القراءات .

وجاء الفصل الأول بعنوان : ( التوجيه الصوتي ) وفيه ستة مباحث : تناولت توجيهات الزمخشري للهمز ، والإدغام ، والإمالة ، والتشديد والتخفيف ، والتحريك والإسكان ، والإبدال والإعلال .

وكان الفصل الثاني بعنوان : ( التوجيه الصرفي ) عرضت مباحثه الأربعة توجيهات الزمخشري للظواهر الصرفية في الإشتقاق ، والمصادر ، والجموع ، والأوزان ودلالاتها .

أما الفصل الثالث فكان بعنوان : ( التوجيه النحوي ) ، وقد استوجبت الدراسة تقسيمه إلى ثلاثة مباحث : الأسم ، والفعل ، والأداة ، ناقشت توجيهات الزمخشري للمسائل النحوية في القراءات .

ثم بينت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث .

لقد كانت لهذه الدراسة \_ كغيرها من الدراسات \_ صعوبتها ، فهي خطوتي الأولى في ميدان البحث العلمي . ولعل من أبرز هذه الصعوبات خلو طبعات هذا التفسير من ضبط الكلمات بالشكل ، فضلاً عن أخطاء سببها التصحيف والتحريف .

ولا يفوتني هنا أن أجزل الشكر والعرفان لإستاذي الجليل الدكتور عبد الستار فاضل خضر النعيمي الذي كان معي في رحلة هذه الدراسة خطوة خطوة ، حرصاً منه على إخراجها بما يليق بشرف أول العلوم صلة بالقرآن الكريم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

الباحث عبد الله سليمان محمد أديب

## التمهيد

المحور الأول: في الزمخشري وتفسيره ((الكشاف)).

المحور الثاني: في القراءات: معناها، وأنواعها، وأسباب الاختلاف فيها.

المحور الثالث: في توجيه القراءات

### المحور الأول في الزمخشري وتفسيره ((الكشاف))

#### الزمخشري:

الزمخشريُّ أشهر من أن يعرف به ، فقد كتب عنهُ وعن تفسيره الكثير من البحوث والدر اسات و الرسائل (1) ، مما أغنانا عن التفصيل في حياته ومنحنا العذر في الإيجاز .

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريّ نسبة إلى زمخشر $^{(*)}$  ، التي ولـد فيها سنة " 373 . الملقب بجار الله لمجاورته مكة ، وفخر خوارزم لغزارة علمه  $^{(7)}$  .

عاصر تأسيس الدولة الخوارزمية ، ونشأ في بيئة خوارزم العلمية التي وصف المقدسيُّ أهلها بأنهم أهل فهم وعلم وفقه وقرآن وأدب (٣) ، وكان الاعتزال هو العقيدة السائدة فيهم حتى أنه ليندر أن نجد خوارزمياً غير معتزلي (٤) ، ومنهم الزمخشري الذي كان من أعلام المعتزلة ، قوياً في مذهبه ، مجاهراً به ، واسع العلم ، كثير الفضل ، غاية في الذكاء (٥) .

درس في زمخشر ، ثم رحل إلى بخارى ليطلب العلم في مطلع حياته ، وورد بغداد غير مرة ، وسمع من مشايخ كثيرين حتى برز في اكثر من علم ، واشتهر بعدة فنون ، فقد كان نحوياً فاضلاً وسمع الحديث وتفقه وصار إمام عصره (٦) ، يشهد على ذلك ما خلفه من

منهج الزمخشري من تفسير القرآن ، مصطفى الصاوي الجويني

الزمخشري ، د . أحمد محمد الحوفي ١٩٦٦

الزمخشري اللغوي ، مرتضى آيات الله الشيرازي

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، أبو موسى محمد حثيث

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ، د . فاضل السامرائي ، ١٩٧٠

مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وأبن مالك ، د . فهمي حسن التمر ١٩٨٥

الزمخشري أدبياً ، محمد حسن إبراهيم ١٩٩٨

(\*) زمخشر إحدى قرى خوارزم القريبة منها يقول القفطي: (سمعت بعض التجار تقول أنها قد دخلت في جملة المدينة ، وان العمارة لما كثرت وصلت إليها فصارت من جملة محالّها) ، إنباه الرواة: ٢٦٥/٣.

 $^{(7)}$  ينظر : نزهة الألباء /  $^{(7)}$  بغية الوعاة : 7 /  $^{(8)}$  .

 $^{(7)}$  ينظر : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : : 7٨٤ ، الزمخشري ، الحوفي :  $^{(7)}$ 

(٤) ينظر : الزمخشري ، الحوفي : ٢٥ .

(°) بنظر : بغية الوعاة : ٢ / ٢٧٩ .

<sup>(٦)</sup> ينظر : وفيات الأعيان : ٤ / ٢٥٥ ، نزهة الألباء : ٢٧٤ ، النجوم الزاهرة : ٥ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۱) من ذلك :

مؤلفات شتى في اللغة والنحو والأمثال والتفسير وغريب الحديث والفقه والعروض فضلاً عن ديوان شعر .

ومن أشهر علماء خوارزم الذين أخذ عنهم ، أبو مضر محمود بن جرير النصبي الأصفهاني المتوفى سنة ( ٥٠٧ هـ ) الذي كان يلقب بفريد العصر ووحيد الدهر في علم اللغة والنحو ، وكان يضرب به المثل في الفضائل (١) .

تلقى العلم عن الزمخشري كثيرون ، ومن أشهرهم ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هرون العمراني الخوارزمي المتوفى سنة (٥٦٠هـ) الملقب بحجة الأفاضل وفخر المشايخ ، قرأ على الزمخشري فصار أكبر أصحابه وأوفرهم حظاً ، صنف في التفسير والإشتقاق وعلوم أخرى (٢).

ومنهم أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن بايجوك اليقالي الخوارزمي الأدمي النحوي المتوفى سنة ( ٥٦٢ هـ ) الملقب بـ (زين المشايخ) ، كان أماماً فـي الأدب وحجـة فـي لسان العرب ، أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشري وجلس بعده مكانه ، ألّـف فـي التفسير واللغة والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك (٣).

وممن أجاز لهم الزمخشريّ محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك ابن محمد بن عبد الله رشيد الدين المعروف بالوطواط ، المولود ببلخ ، والمتوفى بخوارزم سنة (  $^{(3)}$  ، وزينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني و وتعرف بابنة الشعرى عالمة فاضلة ومحدثة جليلة ، أجازت لأبن خلكان ، ولدت بنيسابور سنة (  $^{(3)}$  ، وتوفيت بها سنة (  $^{(3)}$  ،  $^{(3)}$  .

توفي الزمخشري (رحمه الله) بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة سنة (7).

#### تفسيره:

إن تفسير الزمخشري المعروف بـ ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) من التفاسير التي تبوأت مكانة رفيعة عند أهل العلم ، سوى ما أخذ عليه من إنتصاره لمذهب المعتزلة ، ومن إيراده بعد الإنتهاء من تفسير كل سورة حديثاً

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم الأدباء : ١٩ / ٢٢ ، وفيات الأعيان : ٤ / ٢٥٤ ، بغية الوعاة : ٢ / ٣٨٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معجم الأدباء : 10 / 31 \_ 30 ، بغية الوعاة : ٢ / ٣٥٠ \_ ٣٥١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر ان أنفسهما : ١٥ / ٥ ، ١ / ٩٢ ، وينظر : الزمخشري ، الحوفي : ٥٣ .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ينظر : معجم الأدباء : ١٩ / ٢٩ ، الزمخشري ، الحوفي : ٥٤ .

<sup>(°)</sup> ينظر : وفيات الأعيان : ٤ / ٢٥٦ \_ ٢٦٧ ، أعلام النساء : ٢ / ٧٥ \_ ٧٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : نزهة الألباء : ٢٧٦ ، وفيات الأعيان : ٤ / ٢٥٩ ، انباه الرواة : ٣ / ٢٦٨ .

أو حديثين في فضلها وما لقارئها من الثواب مع أن هذه الأحاديث أكثر ها موضوع أو ضعيف (١) .

وليس عجباً أن ينال تفسيره هذه المنزلة العلمية ومؤلفه عالم باللغة والنحو والمصرف والمعاني والبيان والبديع والقراءات والأصول وأسباب النزول والناسخ والمنسسوخ والحديث والفقه.

كان موهوباً حصيفاً أظهر لنا الكثير من جمال النظم القرآني والنواحي البلاغية فيه . وقد زاد أسلوبه العالي من قيمة تفسيره مما جعله محل ثناء الذين جاؤا من بعده ، فقد وصفه ابن خلدون المتوفى سنة ( ٨٠٨ هـ ) بقوله: "ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق ، إلاّ ان مؤلفه من أهل الأعتزال في العقائد ، ... " (٢) ، ورأى يحيى بن حمزة العلوي المتوفى سنة ( ٩٤٧ هـ ) أنه متميز على سائر التفاسير من جهة تأسيسه على فن المعاني والبيان ، فقال عن سبب تأليف كتابه و ( الطراز ) : " الباعث على تأليف كتابه هو أن جماعة من أخوانه قرؤا تفسير الشيخ العالم المحقق أستاذ المفسرين محمود بن عمر الزمخشري ، الممتاز بأنه مؤسس على قواعد علم المعاني والبيان ، ... ومن أجل هذا الوجه كان متميزاً عن سائر التفاسير ، لأني المعانى والبيان سواه ... " (٣) .

وهذا ما أكده الفاضل بن عاشور (ئ) الذي رأى أن تفسير الكشاف فتح باباً كان مغلقاً على بيان الوجه البلاغي المعجز في تراكيب القرآن فقال: "فانفتح في هذا الوضع الجليل باب كان مغلقاً في أوجه متعاطي التفسير، وهو بيان الوجه البلاغي المعجز من كل تركيب قرآني وجعل ذلك الوجه ملاك المعنى المستفاد من التركيب ... " (٥) . ولمكانة تفسير الزمخشري اهتم به العلماء بين مختصر ومحش وجامع بينه وبين غيره، ومنهم النسفي المتوفى سنة ( ٧١٠ هـ) في تفسيره ( مدارك التنزيل ) ، ومنهم البيضاوي المتوفى سنة ( ٧٩١ هـ) في تفسيره ( أنوار التنزيل ) الذي اختصره من الكشاف وتفسير الرازي وجمع بينهما ،

<sup>(</sup>۱) ينظر : الصحيح والحسن من أحاديث فضائل السور في الكشاف وأنوار التنزيل والإرشاد : عبد الستار فاضل ، مجلة آداب الرافدين : ۲۷۷ ، العدد الثاني والعشرون ، ۱۹۹۱ .

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون : ۹۸۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الطراز: ۱/۵.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على وفاته .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> التفسير ورجاله : ٥٨ \_ ٥٩ .

ومنهم أبو السعود العمادي المتوفى سنة ( ٩٨٢ هـ ) في ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) الذي جمع بين الكشاف والبيضاوي (١).

ومن الحواشي عليه ما كتبه أبو العباس أحمد بن المنير المتوفى سنة (٦٨٣ هـ) صاحب ( الإنتصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال ) ، ومنهم شرف الدين الطيبي المتوفى سنة ( ٧٤٣ هـ ) في كتابه ( فتح الغيب في الكشف عن قناع الريب ) ، ومنهم السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة ( ٨١٦ هـ ) ولو أن حاشيته تنتهي في أقل من الربع الأول من سورة البقرة ، إلا أنها مطبوعة مع الكشاف في الطبعة التي بين أيدينا ، وآخرون (٢).

والحق أن الكشاف أصبح مناراً للمفسرين فيما يتعلق بلغة القرآن وبالاغتة ونظمه . وقد أعترف الكثير من العلماء حتى من خصومه ببراعته وحسن صناعته ومن ثم كان من حق الزمخشري أن يفخر بتفسيره هذا قائلاً :

إنّ التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي الن الن الن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر : التفسير والمفسرون ، الذهبي : ١ / ٢٩٨ ، ٣٠٥ ، الزمخشري ، الحوفي : ٤٤ ، أبو السعود ومنهجه في التفسير ، عبد الستار فاضل : ٦٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : بغية الوعاة : ١ / ١٦٨ ، مقدمة ابن خلدون : ٩٩٩ ، كشف الظنون : ٢ / ٣٠٩ ــ ٣١٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : معجم الأدباء : ١٩ / ٢٩ ، تاريخ التفسير : ١٢٨ ، الزمخشري : الحوفي : ٤٦ .

#### المحور الثانى

### في القراءات ، معناها ، وأنواعها ، وأسباب الاختلاف فيها

#### معنى القراءات:

ورد الفعل الثلاثي (قرأ) في كتب اللغة بمعنى جمع وضم أجزاء الشئ بعضها إلى بعض ، وهو الأصل في المعنى ومنه قولهم: (ما قرأت هذه الناقة سلى) (١) وما قرأت جنيناً ، أي لم تضم رحمها على ولد ، والمصدر هو القرآن (٢).

كما ورد بمعنى (تلا). والقارئ هو التالي، والمصدر القراءة. وذلك في قـولهم: (قرأت الكتاب قراءة أو قرأنا، بمعنى تلوته) (٣). وإلى هذا المعنى ذهب الزمخـشري فـي تفسيره قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [ القيامة: ١٨] حيث قـال: (جعـل قراءة جبريل قراءته: والقرآن القراءة) (٤).

كما ورد بمعنى :

قال أبو عبيدة المتوفى سنة ( ٢٢٤ هـ ): (نسمي القرآن قرأنا ، لأنه يجمع السور فيضمها) (٥) .

اما الفعل المزيد ( أقرأ ) فإنه يدل على تلقين الغير ما يوجد في النفس . والمقرئ هـو الشخص الذي يتم على يديه ذلك . كما يدل على التبليغ عموماً ، ومنه فلان يقرئك السلام (٦) .

أما القرآن في الاصطلاح فقد عرّف بتعريفات مختلفة (۱۳۲۷ منها تعريف الزرقاني ( المتوفى سنة ١٣٦٧ هـ ) بأنه: ( اللفظ المنزل على النبي ( المتوفى سنة ١٣٦٧ هـ ) بأنه: ( اللفظ المنزل على النبي ( المتعبد بتلاوته ) (٨). وهو تعريف جامع مانع \_ كما يبدو \_ .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، لسان العرب ، القاموس المحيط : مادة " قرأ " .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الصحاح : مادة " قرأ " ، الإتقان : ١ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، لسان العرب : مادة " قرأ " .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الكشاف ، الزمخشر*ي* : ٤ / ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الكليات : ٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : تهذيب اللغة : ٩ / ٢٧١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> ينظر : البرهان : ۱ / ۳۹۰ ، التعريفات : ۹۸ .

<sup>(</sup>٨) مناهل العرفان: ١ / ١٣ .

فإذا انتقلنا إلى القراءات التي هي مقصودنا في هذا المحور فسنرى لها تعريفاً عند الزركشي المتوفى سنة ( ٧٩٤ هـ ) حيث يقول : ( القراءات إختلاف ألفاظ الوحي \_ المذكور \_ في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما ) (١) .

وهذا التعريف يختص بالمختلف فيه بين القراء \_ كما يبدو \_ ولكن المتفق عليه بينهم داخل أيضاً عند علماء القراءات في تعريفهم لعلم القراءات (٢)، ومنهم ابن الجزري المتوفى سنة ( ٨٣٣ هـ ) حيث قال : ( القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن وإختلافها معزواً لناقله . . . وليحذر القارئ الإقراء بما يحسن في رأيه دون نقل ، أو وجه إعراب دون رواية ) (٣) .

ومنهم الدمياطي المتوفى سنة ( ١١١٧ هـ ) في قوله : ( علم يعلم منه إتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى وإختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع ) (٤).

والملاحظ هنا أن ابن الجزري والدمياطي أشترطا في القراءة النقل والسماع ، وهذا ما ذهب إليه سيبويه (٥) من أن القراءات سنّة ويجب اتباعها مقتفياً في ذلك زيد بن ثابت المتوفى سنة ( ٥١ هـ ) فيما أورده السيوطي المتوفى سنة ( ٩١١ هـ ) (١) . ونزيد على ذلك ؛ أن القراءات وجوه صدرت عن النبي (٤) وقرأ بها وأقرّها للصحابة وعلمّهم إياها (٥) وقد شهر من هذه القراءات سبع ثم ثلاث مكملة للعشر كما سيأتي :

<sup>(</sup>۱) الير هان : ۱ / ۳۹٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: القراءات القرآنية ، عبد الهادي الفضلي: ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> منجد المقرئين : ٣ .

<sup>(</sup>٤) إتحاف فضلاء البشر: ٥.

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ١٤٨ / ١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : الإتقان : ١ / ٢٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> ينظر : البرهان : ۱ / ۳۲۱ .

#### أنواع القراءات :

من المعلوم أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف كما ورد في الحديث المتواتر: (أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف) (١).

ومن هنا اختلفت قراءات الصحابة والتابعين ، ولسنا هنا بصدد بيان معنى هذه الأحرف التي كثر الخلاف فيها ، ولكن نريد التنبيه على أن القراءات على إختلافها ترجع إلى حرف واحد أو ما احتمله رسم المصحف من أحرف كما ذكره الطبري في كتابه في القراءات الذي لم يصل إلينا ونقله عنه مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ( ٤٣٧ هـ ) (٢).

ولمّا كثرت القراءات وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة أولها :الرواية ، وهذا الضابط موجود منذ وقت الرسول (عَلَيْكُ) ثم موافقة رسم المصحف بعد أن نسخ عثمان (عَلَيْكُ) المصاحف ، ثم بعد ذلك كان الضابط الثالث وهو موافقة العربية .

ومن هنا أجمع أهل الأمصار على أئمة اشتهروا بالضبط والإتقان أختارهم ابن مجاهد في كتابه (السبعة) عرفوا بالقرّاء السبعة وهم (٦):

- ١ \_ عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي ، المتوفي سنة (١١٨ هـ) .
  - ٢ \_ عبد الله بن كثير المكي ، المتوفى سنة ( ١٢٠ هـ ) .
  - ٣ \_ عاصم بن أبي النجود الكوفي ، المتوفى سنة ( ١٢٩ هـ ) .
  - ٤ \_ أبو عمرو بن العلاء البصري ، المتوفى سنة (١٥٤ هـ ) .
    - ٥ \_ حمزة بن حبيب الكوفي ، المتوفى سنة (١٥٦ هـ ) .
    - ٦ \_ نافع بن أبي نعيم المدنى ، المتوفى سنة ( ١٦٩ هـ ) .
  - ٧ \_ علي بن حمزة الكسائي الكوفي ، المتوفى سنة ( ١٨٩ هـ ) .

وتأتي بعد هذه القراءات ثلاث تتم القراءات المشهورة إلى عشر على الأرجح نسبت إلى (٤):

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح البخاري : ٣ / ٢٢٦ .

ينظر: نبذة عنهم في شرح طبيعة النشر: ١١ ـ ١٢ .

- ١ \_ أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدنى ، المتوفى سنة ( ١٣٠ هـ ) .
  - ٢ \_ يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، المتوفى سنة ( ٢٠٥ هـ ) .
    - ٣ \_ خلف بن هشام البزار ، المتوفى سنة ( ٢٢٩ هـ ) .

وما عدا هذه القراءات تعدّ غير مشهورة ، وهي آحاد أو شاذ ، فكان التقسيم ثلاثياً كما ذكر السيوطي أن القاضي جلال الدين البلقيني (١) قال : ( القراءات تنقسم السي متواترة و آحاد شاذة ) (٢) .

#### الأحاديــة:

وهي التي لم تصل في نقلها إلى مستوى يفيد القطع بإتصالها بالنبي ( را مع كونها جامعة للشروط الثلاثة (٢) ، ويعد هذا النوع من القراءات من الضوابط التي وضعها العلماء للتمييز بين القراءات المتواترة وغيرها (٤) ،

على رأي القائلين: ما جاء مجئ الآحاد لا يثبت به قرآن وإن وافق العربية ورسم المصحف ونقله الثقات (٥) ، لأن القرآن عند جمهور المذاهب الأربعة هو: (ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً) (٦) ، وتدخل في الآحادية القراءات المنسوبة إلى الصحابة ، وهي التي استفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول (٧) . وقد يلحق هذا النوع عند البعض بالمتواتر لإقترانه بما يفيد العلم بإتصاله بالنبي (هم) .

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> لم أقف على وفاته .

<sup>(</sup>۲) الإتقان : ۱ / ۲۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ينظر : القراءات القرآنية ، عبد الهادي الفضلي : ٥٧ \_ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : م . ن : ١٧ .

<sup>(°)</sup> ينظر: المرشد الوجيز: ١٨١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> إتحاف فضلاء البشر: ١٨١.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : منجد المقرئين : ١٦ .

<sup>(^)</sup> ينظر : القراءات القرآنية ، عبد الهادي الفضلي : ٥٧ - ٥٥ .

#### الشاذة:

وهي المخالفة للرسم العثماني ، والتي لم تتلقّها الأمة بالقبول لعدم إستفاضتها (١) . ويعرّفها ابن الجزري بقوله : (ما وافق العربية وصحّ سنده وخالف الرسم) (٢) . وقد اختلف العلماء في تحديد ضوابط الشذوذ في القراءات القرآنية مما أدى إلى عدم إستقرار المعنى ، وسنعرض ذلك فيما يأتى :

1 \_ ذكر مكي بن أبي طالي القيسي رواية لنافع بن أبي نعيم نصيها: (قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه إثنان أخذته ، وما شذّ فيه واحد تركته حتى اتبعت هذه القراءة ) (<sup>(7)</sup> . وفي هذا إشارة إلى شذوذ القراءة المنقولة عن طريق الآحاد ، وقال القسطلاني المتوفى سنة ( ٩٢٣ هـ ) بإجماع الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم تواتره (<sup>3)</sup> .

٢ ــ الشاذ ما خالف الرسم العثماني وإن صحّ النقل ، ووافق العربية ، قال مكي : (... ما صحّ نقله في الآحاد ، وصحّ وجهه في العربية ، وخالف لفظه خط المصحف ، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين أحداهما :

أنه لم يؤخذ به بإجماع ، إنما أخذ بأخبار الآحاد ، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر واحد . والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه ، فلا يقطع على معيبه وصحته ولا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ) (٥) .

وقد ظلّت هذه الأنواع للقراءات الشاذة تمثل مفهوم الشذوذ حتى عصر ابن مجاهد المتوفى سنة ( ٣٢٤ هـ ) إذ ظهر مفهوم جديد للشاذ ، وهو ما خالف القراءات السبع . أشار

<sup>(</sup>١) ينظر : القراءات القرآنية ، عبد الهادي الفضلي : ٥٨ \_ ٥٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> منجد المقرئين : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الإبانــة: ١٧

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ينظر : لطائف الإشارات : ۱ / ۲۲ - ۲۳ .

<sup>(°)</sup> الإبانــة: ١٨ ــ ١٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> جمال القراء: ١ / ٢٤٣ .

إلى ذلك ابن جني المتوفى سنة ( 797 هـ) عند كلامه على أقسام القراءات (1). وقد يكون ذلك نتيجة لشهرة ابن مجاهد ومكانته في علم القراءات (7).

وأضاف تلميذه ابن خالويه المتوفى سنة ( ٣٧٠ هـ) قارئاً آخر إلى القراء السبعة ، هو يعقوب بن اسحاق الحضرمي (٦) . فالشاذ عنده ما خالف القراءات الثمان . ثم ظهر مفهوم جديد للشاذ من القراءات ، وهو ما ذكره أبو شامة المتوفى سنة ( ٦٦٥ هـ ) حيث قال : ( كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب ، فهي قراءة صحيحة معتبرة ، فإن اختلفت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة ، أشار إلى ذلك جماعة من المتقدمين ) (٤) .

ظلّت هذه الأركان الثلاثة مقياساً في تمييز القراءات الصحيحة من الشاذة ردحاً من الزمن حتى ظهور ابن الجزري الذي قال: (أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت الزمن حتى ظهور ابن الجزري الذي قال: (أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت المصحف العثماني ولو إحتمالاً ، وصحّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحلّ أنكارها ، ... ووجب على الناس قبولها ، سواء أكانت من الأئمة السبعة أم العشرة ، أم غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة ، ... هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف) (٥) . فأصاب القراءات شئ من التوسع ، فأضيفت ثلاث قراءات إلى القراءات السبع ، وقد مر "ذكرها .

وأصبح الشاذ ما خالف القراءات العشر ، ذكر ذلك ابن الجزري إذ قال : ( ...فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً وصحيحا مقطوعاً به قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين ، هذا الذي تحرر من أقوال العلماء ، وعليه الناس اليوم) (٦).

ومن هذا يتبين لنا أن صحة القراءة وعدمها خاضع لتوفر الشروط الثلاثة ، لا لكونها إحدى القراءات السبع أو العشر أو خارجة عنها . ولكن في زمن ابن الجزري لم تبق قراءة متواترة وراء العشرة ، كما سبق من قول ابن الجزري الذي نقله الصفاقسي : ( وقول من قال

<sup>(</sup>۱) بنظر: المحتسب: ۲ / ۷۰ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: النشر: ۱۰٦/۱.

<sup>(</sup>r) ينظر: تاريخ القرآن، شاهين: ١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرشد الوجيز: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان: ١/ ٢٣١، وينظر: لطائف الإشارات: ١/ ٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النشر: ۱/ ۷۱.

أن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة ، وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل ) (١).

(۱) ينظر : غيث النفع : ٥ .

#### أسباب إختلاف القراءات:

#### أوجه الإختلاف:

قام العلماء باستقراء القراءات القرآنية على اختلاف أنواعها محاولين حصر وجوه الخلاف فيها ، وقد انتهى بهم البحث إلى أن أوجه الاختلاف تتحصر في الآتى :

ا \_ الاختلاف في حركات الكلمة بلا تغير في معنى الكلمة وصورتها . وألحق أبن الجزري الاختلاف في الأصول القرآنية بهذا النوع ، يقول : ( ... وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والقلب مما يعبر عنه ب " الأصول " فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى ... ) (١) .

- ٢ \_ الاختلاف في الحركات مع تغير المعنى وبقاء الصورة.
- ٣ \_ الاختلاف في حروف الكلمة مع تغير معنى الكلمة وبقاء صورتها .
  - ٤ \_ الاختلاف في الحروف مع تغير الصورة وبقاء المعنى .
  - ٥ \_ الاختلاف في الحروف مع تغير المعنى وتغير الصورة .
- الاختلاف في التقديم والتأخير . ومن الطريف أن نذكر هنا ما أورده الزمخشري : أن أعرابياً أخر ﴿ فَيْرًا يَرَه ﴾ [ الزلزلة : ٧ ] أي قرأها بعد ﴿ شَرًا يَرَه ﴾ فقيل له : قدمت وأخرت ، فقال :

(۱) النشر: ۱ / ۲۲ ــ ۲۷ .

<sup>(</sup>۲) فضرب ذلك البيت مثلاً . و هرشى \_ كسكرى : ثنية في طريق مكة عند الجحفة ، أي : أسلكا اما تلك الثنية او خلفها ، فإنه أي : الحال والشأن كلّ من جانبيها طريق للإبل التي تطلبانها ، وتكرير لفظ " هرشى " لتقريرها في أذن السامع خوف غفاته عنها ، والمقام كان مقام هداية ، فحسن ذلك . ينظر : الكشاف وهامشه : ٤ / ٧٧٦ .

<sup>(</sup>۲) لمزید من التفصیل في هذه الوجوه بنظر : تأویل مشکل القرآن ، ابن قتیبة : ۲۸  $_{-}$  ۲۹ فضائل القرآن ، ابن کثیر : ۳۸ ، النشر : ۲۸  $_{-}$  ۲۷ ، القراءات و اللهجات ، عبد الوهاب حموده : ۱۳  $_{-}$  ۲۷ ، القراءات القرآنیة ، عبد الهادی الفضلی : ۸۹  $_{-}$  .

#### أسباب الاختلاف:

اختلفت الآراء وتعددت الأقوال في أسباب اختلاف القراءات ، ويرجع السبب الأول فيها إلى تعدد وجوه قراءة النبي ( ويقريره لقراءة الصحابة إذ أراد الله تعالى أن يجعل لهم متسعاً من اللغات ، ومتصرفاً في الحركات ، كتيسيره عليهم في الدين (۱) .

ومنها اختلاف أسباب النزول ، والتي باختلافها ( اختلفت مصاحف أهل الشام والعراق وأهل الحجاز في أحرف معدودة ) (٢) ويعضد هذا الاختلاف الخلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ، والرواية معروفة .

وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن مجاهد معللاً اياه بقوله: (ورويت الآثار بإختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين) (٣)، وذكر ابن خلدون: (أن الصحابة رووه \_ أي القرآن \_ عن الرسول (٤٠) على طرق مختلفة في بعض ألفاظه، وكيفيات الحروف في أدائها) (١). و إلإسناد الصحيح هو الأصل الأعظم والركن الأقوم (٥).

أما إختلاف اللهجات ، فقد أشار إليه ابن قتيبة ضمن حديثه عن اختلاف تقرير النبي النبي سابق الذكر ، ويعضده أبو شامة بقوله : ( القرآن العربي فيه جميع لغات العرب ، لأنه أنزل عليهم كافة وأبيح لهم أن يقرؤه على لغاتهم المختلفة ، فاختلفت القراءات فيه لذلك ) (٦).

وبعد هذا كله ، نخرج بما خرج به غيرنا وهو : أن القراءات هي الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن ، وقرأ بها النبي ( و أقرها للصحابة وعلمهم إياها (٧) . وإن كان يرى البعض كالزمخشري أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء وإجتهاد البلغاء (٨) .

فقد أثنى الزمخشري على عمرو بن عبيد المتوفى سنة ( ١٤٤ هـ ) في توجيهـ القـراءة في قوله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ [ الكهف : ٤٤ ] إذ قال : ( وقرئ " الحق " بالرفع والجر للولاية والله . وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد ، كقولك : هـذا

<sup>(</sup>١) ينظر : تأويل مشكل القرآن : ٣٠ ، القراءات القرآنية بين المستشرقين النحاة : ٢١ .

<sup>(</sup>۲) مقدمتان في علوم القر آن : ۱۷۰ ــ ۱۷۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> السبعة : ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون : ٥٥٢ .

<sup>(°)</sup> ينظر : الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري : ٣٤٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> إبراز المعاني : ٤٣٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> ينظر : البرهان : ۱ / ۲۲۷ ، الإتقان : ۱ / ۸۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ينظر : البرهان : ۱ / ۳۲۱ .

عبد الله الحق لا الباطل ، وهي قراءة حسنة فصيحة ، وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم ) (١) .

ورد أحمد بن المنير الأسكندري ما ذهب إليه الزمخشري بقوله : ( ... وقد تقدم الأنكار عليه في مثل هذا القول فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء وإجتهاد البلغاء فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيها ، وهذا منكر شنيع ) (٢).

وحول هذا دار المستشرق جولد تسهير وذهب إلى أن القراءات مصنوعة ، وما اختلفت إلى مسبع أو أكثر إلا لسببن هما :

١ \_ عدم نقط المصحف .

٢ \_ عدم وجود الحركات النحوية .

وقد تصدی للردّ علیه کثیرون <sup>(۳)</sup> .

ونخلص إلى أن إختلاف القراءات يرجع إلى تعدد أشكال قراءة النبي ( على و الكثير من تقريره ، والكثير من المروي عن الصحابة ، وإسراف القراء في الإجتهاد . وقد أحصى لهم ابن قتيبة الكثير وفي ذلك يقول : (وما أقل من سلم من هذه الطبقة في حرف من الغلط والوهم) (٤) .

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> الكشاف : ۲ / ۲۹۲ <u>–</u> ۲۹۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإنتصاف : ۲ / ۲۹٦ .

<sup>(</sup>٣) منهم: د. عبد الوهاب حمودة، في القراءات واللهجات، الفصل العاشر؛ د. عبد الرحمن السيد، في بحثه كولد تسهير والقراءات \_ مجلة المربد \_ العدد الأول \_ السنة الأولى \_ جامعة البصرة، الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه " القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ".

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن : ٤٢ .

### المحور الثالث في توجيه القراءات

#### التوجيه لغة:

التوجيه في اللغة مأخوذ من الوجه المعروف ، والجمع الوجوه . وحكى الفرّاء : حيّ الوجوه والأجوه . ووجه كلّ شيْ مستقبله . ويقال : هذا وجه الرأي أي هـو الـرأي نفسه . والوجه والجهة بمعنى . ووجه الكلام السبيل الذي تقصده بـه .

والتوجه : الإقبال والإنهزام . وتوجه الرجل ولى وكبر .

والتوجيه في القوائم: كالصدف إلا أنه دونه.

والتوجيه في قوافي الشعر: يقول ابن جني: سميت الحركة قبل الروي المقيد توجيها، إعلاماً أنّ للروي وجهين في حالين مختلفين، وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وجه يتقدمه، وإذا كان مطلقاً فله وجه يتأخر عنه (١).

#### التوجيه إصطلاحاً:

هو اير اد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين (٢).

ومن التوجيه متشابهات القرآن بإعتبار إحتمالها للوجهين المختلفين ، وأما بإعتبار أنه يجب في التوجيه إستواء الإحتمالين فليست منه (٦). والتوجيه عند علماء القراءات هو البحث عن وجه للقراءة.

#### توجيه القراءة المتواترة:

يقول الزركشي في توجيه القراءة المتواترة وتبيين الوجه الذي ذهب إليه كلّ قارئ: ( هو فن جليل ، وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها ، وقد اعتنى الأئمة به ، أفردوا فيه كتباً منها كتاب " الحجة " لأبي علي الفارسي ، وكتاب " الكهشف " لمكي ، وكتاب " الهداية " المهدوي ...وفائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه ، أو مرجحاً ، إلاّ أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى ، وهذا غير مرضى لأن كلتيهما متواترة ) (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب: مادة: وجه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : التعريفات : ٤٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : كشاف إصطلاحات الفنون : ١٥٢٢ .

<sup>(</sup>٤) البرهان : ١ / ٣٣٩ .

ونقل عن أبي شامة قوله: (قد أكثر المصنفون في القراءات والتفسير من الترجيح بين قراءة (ملك) و (مالك) حتى أن بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين) (١).

وفي توجيه القراءة في قوله تعالى: ﴿ مَالِكُ يَـومْ السدِّينِ ﴾ [ الفاتحة: ٤]. قال الزمخشري: (قرئ: ملك يوم الدين، ومالك، ومالك بتخفيف اللام، وقرأ أبو حنيفة ( ﴿ مَاكُ بوم الدين، بلفظ الفعل، ونصب اليوم، وقرأ أبو هريرة ( وَهُ ): مالك بالنصب، وقرأ غيره ملك، وهو نصب على المدح، ومنهم من قرأ مالك بالرفع، وملك: وهو الإختيار، لأنه قراءة أهل الحرمين، وكقوله: ﴿ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيُومَ ﴾ [ غافر: ١٦]، ولأن الملك يعم والملك يخص ) (٢).

وفي توضيح معنى القراءة قال : ( فالإضافة هنا هي إضافة إسم الفاعل إلى الظرف على طريقة الإتساع ، مجرى مجرى المفعول به كقولهم : يا سارق الليلة أهل الدار ، والمعنى على طريقة ، ومعناه ملك الأمر كله في يوم الدين . كقوله : ﴿ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيُومُ ﴾ [ غافر : ١٦ ] . ) (٣) .

ثم أضاف قائلاً: (فإن قلت: فإضافة إسم الفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ قلت: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الأستقبال، فكان في تقدير الإنفصال: كقولك مالك الساعة أو غداً، فأما إذا قصد معنى الماضي كقولك: هو مالك عبده أمس، أو زمان مستمر: كقولك: زيد مالك العبيد، كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيد، وهذا هو المعنى في مالك يوم الدين الإضافة حقيقية كالمائين المائين الإضافة حقيقية كالمائين المائين المائي

وجوّز أن يكون المعنى : ملك الأمور يوم الدين ، كقوله : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [ الأعراف : ٤٤ ] والدليل عليه قراءة أبي حنيفة : ﴿ مَلِكِ يَوْم الدّيسن ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) م . ن : ۲٤٠ / ۳٤٠

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۲۱ .

<sup>.</sup> ۲۱ / ۱ : ن . ه <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١ / ٢٢ .

<sup>(°)</sup> م . ن : ۱ / ۲۲ .

#### توجيه القراءة الشاذة:

يقول الزركشي في توجيه القراءة الشاذة: (وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة، ومن أحسن ما وضع فيه كتاب " المحتسب " لأبي الفتح؛ إلا أنه لم يستوف، وأوسع منه كتاب أبي البقاء العكبري، وقد يستبشع ظاهر الشاذ بادئ الرأي فيدفعه التأويل، كقراءة: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]. وتأويله أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم؛ لا الخوف ) (١)، وقال الزمخشري: (كأنه قال: إنما يخشى اللّه مِنْ عبَادِه العُلْمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] وهي عمر بن يخشاه مثلك ومن على صفتك: ممن عرفه حق معرفته وعلمه كنه علمه . . . فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] وهي عمر بن عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة ؟ قلت: الخشية في هذه القراءة أستعارة، والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم، كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده) (٢٠). والقراءة المتواترة هي بنصب لفظ الجلالة ( اللّه أن مفعولاً به مقدماً ، ورفع العلماء فاعلاً مؤخراً .

وكقراءة من قراً: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [ الحشر: ٢٤] (بفتح الواو والراء على أنه اسم مفعول ، وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل ، الذي هو البارئ ، فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال: الذي برأ المصور ) (٣).

قال الزمخشري في توجيه هذه القراءة: ("الخالق" المقدر لما يوجده و"البارئ" المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. و"المصور" الممثل. وعن حاطب ابن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ المصور، بفتح الواو ونصب الراء، أي: الذي يبرأ المصور، أي: يميز ما يصوره بتفاوت الهيئات) (٤).

(۱) البر هان : ۱ / ۳٤۱ .

(۲) الكشاف : ۳ / ۹۹۳ .

(<sup>۳)</sup> البر هان : ۱ / ۳٤۱ .

(٤) الكشاف : ٤ / ٤٩٧ .

### الفصل الأول التــوجيه الصـوتى

المبحث الأول: تحقيق الهمزة وتسهيلها.

المبحث الثاني: الإدغام وفكه.

المبحث الثالث: الإمالــة.

المبحث الرابع: التشديد والتخفيف.

المبحث الخامس: التحريك والإسكان.

المبحث السادس: الإبدال والإعلال.

#### المبحث الأول تحقيق الهمزة وتسهيلها

الهمز في اللغة : ( الغمز و الضغط و النخس و الدفع و الضرب و العض و الكسر ، يهُمــز ويهمز ... وقوس همزي شديدة الدفع للسهم ) (١) .

وفي الإصطلاح: سمّي الحرف المعروف في أول الحروف الأبجدية والهجائية همزة، لأن الصوت يندفع عند النطق به لكلفته على اللسان (٢).

والهمزة عند القدماء صوت شديد مجهور ، ومخرجه من أقصى الحلق<sup>(۱)</sup>. وهو صوت انفجاري ينتج عن إنطباق الوترين أنطباقاً كاملاً ، بحيث لا يسمح للهواء بالمرور ، فيحت بس داخل الحنجرة ثم يخرج على صوت انفجار (٤).

وقد أفاضت كتب اللغة والقراءات في تحديد صوره في القراءة وجعلته من خصائص لهجة تميم ولهجات نجدية أخرى ك "أسد، وقيس " (٥).

و أرجع الدكتور عبد الصبور شاهين ظاهرة تحقيق الهمزة لدى القبائل إلى سرعتها في النطق ، وأن الناطق البدوي تعود النبر في موضع الهمزة فيما يقابل موضعها في الكلمات الخالية منها (٦).

وحد التحقيق عند القرّاء هو تفكيك الحروف وبيان إخراج بعضها من بعض وإعطاء كلّ حرف حقّه من إشباع المدّ وتحقيق الهمزة وغيره ، وقد قرأ النبي ( على التحقيق ( ) . وهو المراد بالترتيل في قوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [ المزمل : ٤ ] فعن ابن عباس ( في قال : ( بيّنه تبييناً ) ( ) ، أي : اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط: ٢ / ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الرعاية ، مكي : ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤ / ٤٣٤ ، التحديد في الإتقان والتجويد ، الــداني : ١٢٠ ، اللهجــات العربيــة فـــي القراءات : ٩٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ١٧ .

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٣ / ٥٤٢ ، شرح المفصل : ٩ / ١٠٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ٣٠ .

 $<sup>^{(</sup>ee)}$ ينظر : النشر ۱ / ۲۰۰  $\perp$  ۲۰۰ ، الإتقان : ۱ / ۱۰۱ .

<sup>(^)</sup> جامع البيان : ٢٨ / ٨٠ .

وتدبره <sup>(۱)</sup>. وذلك إنما يكون بتحقيق الحروف وإخراجها من مخارجها ومراعاة صفاتها وما يعرض لها في التركيب .

#### تحقيق الهمزة:

أما تحقيق الهمزة فالمراد به ما يقابل التسهيل والإبدال ، حيث أنّ الهمزة عند القرّاء إمّا أن تحقق ، وإما أن تسهل ، وإمّا أن تبدل من جنس حركة ما قبلها.

ولقد تعرّض الزمخشري في تفسيره لتخريج قراءة تحقيق الهمزة وغيرها في أثناء تفسيره موجهاً إياها ، من ذلك ما ذكره في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ [ الأعراف : ١٠ ] حيث قرأ ابن عامر برواية له ، ونافع برواية خارجة المتوفى سنة ( ١٦٨ هـ ) " معائش " بالهمز بعد الألف وقرأ باقي القراء " معايش " بالياء (٢٠) .

وكان لقسم من اللغويين كلام في قراءة " معائس " بالهمز ، وهي ليست من القراءات الصحيحة عند القراء ، فقد وصفها المازني المتوفى سنة ( ٢٤٩ هـ ) بالخطأ (٢) وتبعه المبرد تامتوفى سنة ( ٢٨٥ هـ ) فغلّط من قرأ بالهمز (٤) ، وأخرجها الطبري المتوفى سنة ( ٣٦٠ هـ ) من الفصيح (٥) ولحنها النحاس المتوفى سمة ( ٣٣٨ هـ ) ، وتعليله لذلك ؛ أن الواحدة معيشة زيدت عليها ألف الجمع ، وهي ساكنة ، فعند الجمع صار التحريك واجباً إذ لا سبيل إلى الحذف ، وحركت الياء لأن الألف لا تحرك (١٥ وذكرها ابن جني في شواذ الهمز (٧) . أما سيبويه المتوفى سنة ( ١٨٠ هـ ) الذي يعد قوله : ( فأما قولهم مصائب فإنه غلط منهم ) (٨) أصلاً في هذه المسألة ، فلم يتعرض

<sup>(</sup>۱) ينظر : تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : السبعة : ۲۷۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : المنصف : ١ / ٣٠٧ .

<sup>(3)</sup> ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ١ / ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : جامع البيان : ٨ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ١ / ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٧) بنظر: الخصائص: ١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۸) الکتاب : ٤ / ٥٦٦ .

للقراء وإنما تحدث عن الهمزة ، ولعل مراده بـ " الغلط " قوله : (وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة وإنما هي مفعلة ) (١) . وقد تلمس الفرّاء المتوفى سنة ( ٢٠٧ هـ ) لها وجها في العربية قال : (وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام) (٢) .

وقال الزجاج المتوفى سنة ( ٣١٦ هـ ) : (جميع نحاة البـصرة تـزعم أنّ همزهـا خطأ ، ولا أعلم لها وجهاً إلاّ التشبيه بصحيفة وصحائف ولا ينبغي التعـويل على هذه القراءة ولا يلتفت إليها ) (٢) .

وعلّق الدكتور حمودة أن كلمة " تزعم " توحي بعدم الرضا عما ذهب إليه البصريون ، ثم خرّجها على التشبيه بصحيفة وصحائف  $\binom{1}{2}$ .

وقال العكبري المتوفى سنة ( ٦١٦ هـ ) : (قوله تعالى : "معايـش " الـصحيح أن الياء لا تهمز هنا لأنها أصلية ، وحركت لأنها في الأصل محركة ، ووزنها معيشة كمحبسة ، وأجاز قوم أن يكون أصلها الفتـح وأعلت بالتسكين في الواحد كما أعلت في يعيش ، وهمزها قـوم وهو بعيـد جداً ووجهه أنه شبّه الأصلية بالزائدة نحو سفينة وسفائن ) (٥).

وقال الدمياطي: (واتفق على قراءة معايش بالياء بلا همز لأن ياءها أصلية. جمع معيشة من العيش وأصلها مفعلة متحركة الياء فلا تتقلب في الجمع همزة كما في الصحاح، قال: وكذا مكايل ومبايع ونحوهما وما رواه خارجة عن نافع في همزها فغلط فيه إذ لا يهمز لا يا ما كانت الياء فيه زائدة نحو صحائف ومدائن) (٦).

أما الزمخشري فقد ذكر أن ( "معايت " جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها . وما يتوصل به إلى ذلك . والوجه تصريح الياء . وعن ابن عامر أنه همز على التشبيه بصحائف ) (٧) . وذكر في موضع آخر في قوله تعالى : ( عمايت " ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [ الحجر : ٢٠ ] ، قال : ( "معايت " بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث ونحوهما ، فإن تصريح الياء فيها خطأ (٨) ، والصواب

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ٤ / ٣٥٦ .

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  معانی القرآن : ۱ /  $^{(7)}$  معانی القرآن : ۱

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المنصف : ۱ / ۳۰۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> ينظر: القراءات واللهجات : ١٤١ .

<sup>(°)</sup> إملاء ما منّ به الرحمن : ١ / ٢٦٩ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  اتحاف فضلاء البشر :  $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> الكشاف : ۲ / ۱۲۷ .

<sup>(^)</sup> أي : في الشمائل والخبائث ونحوهما .

الهمزة ، أو إخراج الياء بين بين . وقد قرئ : معايش ، بالهمزة على التشبيه ) (١) أي على التشبيه بشمائل .

ووجه الخلاف عندهم أن القراءة جاءت مخالفة للقياس ، وأنّ القياس يقتضي أن تكون غير مهموزة لأنها جمع معيشة . فإذا كانت الياء زائدة وأصلها في الإفراد السكون ، جاز همزها في الجمع مثل " سفائن " واحدها " سفينة " على " فعيلة " ، فالياء زائدة أصلها السكون ، ويجوز همزها في الجمع إذا كان موضع الياء ألفاً أو واواً زائدتين نحو : " عجائز " و " رسائل " لأن الواحد " عجوز " و " رسائة " (٢) .

وخلاصة الكلام أنّ الزمخشري رأى أن الوجه (تصريح الياء) وكأنه في ذلك أشار إلى أنّ الهمز غير موجه، وهو بهذا موافق لجمهور اللغويين والقرّاء.

وفي قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ١١١ ] نص الزمخشري على أن معنى أرجه وأخاه : ( أخرهما وأصدرهما عنك ، حتى ترى رأيك فيهما ، وتدبر أمرهما . وقيل احبسهما . وقرئ : أرجئه بالهمزة ، وأرجه ، من أرجأه وأرجاه ) (٣) .

وقد وصف ابن مجاهد قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان "أرجئه" بالهمز وإختلاس كسرة الهاء بالوهم (٤) وقد طعن في رواية ابن ذكوان المتوفى سنة ( ٢٤٢ هـ) بأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسر أو ياء ساكنة وأجيب بأن الفاصل بينها وبين الكسرة ، الهمزة الساكنة ، وهو حاجز غير حصيبين (٥) ووجها عند العكبري : (أن الهاء كسرت إتباعاً لكسرة الجيم ، وذلك لأن الهمزة حاجز غير حصبين ) (٦) وخرج أبو حيان المتوفى سنة (٥٧ هـ) هذه القراءة على توهم إبدال الهمزة ياء ، وأن الهمز لمّا كان كثيراً ما يبدل بصوت العلة أجري مجرى صوت العلّة في كسر ما بعده ، والهمزة ليست كغيرها من الأصوات الصحيحة ، لأنها كثيراً ما تغير بالإبدال وتحذف بالنقل وغيره (٧) ، وتبعه البيضاوي في ذلك (٨) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۲ / ۲٥٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٢٨٣ ، الموضح في وجوه القراءات وعللها : ١ / ٥٢٢ ــ ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف : ٢ / ١٣٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ينظر : السبعة : ٢٨٧ <u>ـ ٢٨٨</u> .

<sup>(</sup>٥) ينظر: اتحاف فضلاء البشر: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) إملاء ما منّ به الرحمن : ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>۷) ينظر: البحر المحيط: ٤ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر :تفسير البيضاوي : ٢١٧ .

فمن قرأ بالهمزة جعله من قولهم: "أرجأ "مثل "أنباً "وهي لغة تميم وسفلى قيس (١) ، ومن قرأ بترك الهمزة جعله من قولهم: "أرجى "(٢) ، مثل "أعطى "وهي لغة قريش والأنصار (٣) . وقد أشار الزمخشري إلى هاتين اللغتين وذلك في أثناء توجيهه للقراءة في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [السعراء: ٣٦] حيث قرأها "أرجئه "بهمزة ساكنة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكر المتوفى سنة ( ١٢٩٣ هـ) المتوفى سنة ( ١٢٩٣ هـ) واليزيدي المتوفى سنة ( ١٢٩٣ هـ) والعولية المتوفى سنة ( ١٢٠ هـ) والباقون بغير همزة (٥) . قال الزمخشري (قرئ : أوناه وأرجه : بالهمزة والتخفيف ، وهما لغتان : قال أرجأته وأرجيته، إذا أخرته ) (١) . ومعنى القراءتين واحد ، وهو التأخير عن التوبة (٧) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنّا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَتَاتًا وَرَعْيًا ﴾ [مريم: ٧٤] قرأ أبو جعفر وقالون المتوفى سنة ( ٢٢٠ هـ ) وابن ذكوان " وريّا " بتشديد الياء من غير همز وقرأ الباقون " ورئيا " بالهمزة (^) ، وذكر الزمخشري أن " رئيا " قرئ على خمسة أوجه ، قال : ( " رئيا " وهو المنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول ، من رأيت " وريئا " على القلب كقولهم راء في رأى ، وريّا على قلب الهمزة ياء والإدغام ، أو من الريّ الدي هو النعمة والترفه ، من قولهم : ريان من النعم . وريا على حذف الهمزة رأساً ، ووجهه أن يخفف المقلوب وهو " ريا " بحذف همزته والقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها . وزيّا ، واشتقاقه من الريّ وهو الجمع ؛ لأن الريّ محاسن مجموعة ، والمعنى : أحسن من هؤلاء ) (١) .

(١) ينظر : معاني القرآن ، الأخفش : ١ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف: ١ / ٥٠٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> جامع البيان : ٦ / ١٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> لم أقف على وفاته .

<sup>(</sup>٥) إتحاف فضلاء البشر: ٢٢٧ \_ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۳۰۲ / ۳۰ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : المقتبس من اللهجات والقراءات :  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^)</sup> ينظر: النشر ١ / ٣٩٤ ، إتحاف فضلاء البشر: ٣٠٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> الكشاف : ٣ / ٣٥ .

فمن قرأ بالهمزة أتى به على الأصل ، لأنه من " رأيت " مأخوذ من الرؤية التي تراها العين ، فعل بمعنى مفعول ، كالطّحن بمعنى المطحون ، فمعناه مرئياً ، إذ هو حسن المنظر والهيئة (١).

ومن قرأ بترك الهمزة فقد أبدل من الهمزة ياء ، لإنكسار ما قبلها ، وجاز إنقلاب كلّ « همزة ساكنة ياء ، إذا كان قبلها كسرة ، ثم أدغمت الياء في الياء (٢) ، فصارت " ريّا " مشددة (٣) .

والري : إسم لما يظهر منه  $^{(3)}$  . أو من الريّ الذي هو من النعمة والترفه ، من قولهم : ريان من النعم  $^{(6)}$  .

ويرى أبو حيان أنّ الري ضد العطش ، لأن الريان من الماء له من الحسن والنصارة ما يستحب ويستحسن (1) . وهذا الوجه جيد عند الفرّاء ؛ لأنه مع آيات لسن بمهموزات الأواخر (٧) ، وفي هذا إشارة إلى مراعاة الفاصلة ، والقراءتان تدلان على حسن المظهر . قال تعالى : ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ [مريم : ٢٦] قال الزمخشري : (﴿ فَإِمَّا تَرَبُنُ ﴾ : بالهمزة : ابن الرومي عن ابي عمرو : وهذا من لغة من يقول : لبأت بالحج ، وحلأت السويق ، وذلك لتآخ بين الهمزة وحرف اللين في الإبدال ) (٨) .

وقد ضعف ابن جني قراءة الهمز ، وذلك لأن الياء مفتوح ما قبلها ، والكسرة فيها لالتقاء الساكنين " الياء " و " النون " (٩) . وقال ابن خالويه : (وهو عند أكثر النحويين لحن ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر : مفاتيح الغيب : ٢١ / ٢٤٧ ، الجامع لأحكام القرآن : ١١ / ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الحجة للقراءات السبعة : ٥ / ٢١٠ ، مفاتيح الغيب : ٢١ / ٢٤٧ ، الجامع لأحكام القرآن : ٩٥ / ١١ / ٩٥ .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ينظر : كنز المعاني في شرح حرز الأماني : ٤٨٧ .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ينظر : مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الأصفهاني : 777 .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف: ٣ / ٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ٦ / ٥١٠ ، إتحاف فضلاء البشر:: ٣٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup>) ينظر : معانى القرآن : ٢ / ١٧١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الكشاف : ۳ / ۱۳ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحتسب : ٢ / ٤٢ .

<sup>(</sup>۱۰) مختصر شواذ القراءات : ۸۶ .

ولهذه القراءة وجه عند الفرّاء يقول: (ربّما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز، فقالوا: لبأت بالحج وحلأت السويق، ورثأت الميت) (١). وهذا يعضد توجيه الزمخشري لهذه القراءة، وفيه بيان لقوتها من حيث اللغة.

وفي قوله تعالى : ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤصدَةٌ ﴾ [ البلد : ٢٠ ] . حكى الزمخـشري أنـه : ( قرئ موصدة ، بالواو والهمزة من وصدته وأصدته : إذا أطبقته وأغلقته . وعن أبي بكر بن عياش (٢) : لنا أمام يهمز مؤصدة ؛ فاشتهى أن أسدّ أذنى إذا سمعته ) (٣) .

وإلى هذا التوجيه لقراءة الهمز ، ذهب الفارسيّ المتوفى سنة ( 700 هـ ) والـرازيّ المتوفى سنة ( 700 هـ ) وكان اختيار ابن جني الهمزة على الواو ، لثقل الهمـزة فـي النطق ( $^{\circ}$ ) ، فهي أدل وأنسب على الكرب والثقل من التخفيف والنطق بالواو لأن الموقف شديد وصعب ( $^{\circ}$ ) .

ونص الفراء على أن " المؤصدة " تهمز ولا تهمز (<sup>۷)</sup>. وذكر الزمخشري حكاية ابن عياش يوحي بأنه يفضل القراءة من غير همز ، وهي لغة قريش فيما روي عن مجاهد المتوفى سنة (١٠٣هـ) من "أصدت" الباب إذا أغلقته وأطبقته ، وقرأ غير واحد من السبعة بغير همز (<sup>۸)</sup>. والمراد مغلقة أبوابها ، وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ بالله تعالى

عليهم (۹) .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ، مادة " لبأ " .

<sup>(</sup>۲) وأبو بكر هذا هو شعبة أحد راويي عاصم ، أما الراوي الآخر فهو حفص الذي قرأها بهمزة ساكنة . ينظر : غيث النفع : ۳۸۶ . ولعله اراد بالإمام عاصماً لأنه يهمزها برواية حفص كما ذكرنا .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الكشاف : ٤ / ٧٤٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> ينظر : الحجة في القراءات السبعة : ٦ / ٤١٦ ، مفاتيح الغيب : ٣١ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص: ٣ / ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: د. فاضل السامرائي: ٢٠٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> معانى القرآن : ٣ / ٢٦٦ .

<sup>(^)</sup> فقد قرأها البصري وحفص وحمزة بهمزة ساكنة بعد الميم والباقون بإبدالها واوزاً ، وحمزة مثلهم إن وقف ولا يبدله ، السوسي : غيث النفع : ٣٨٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> ينظر : البحر المحيط : ٨ / ٤٧٦ \_ ٤٧٧ ،، روح المعاني : ٣٠ / ١٣٩ \_ ١٤٠ .

#### تسهيل الهمـزة:

التسهيل في اللغة: (التيسير والتساهل والتسامح. واستسهل الشيء: عدّه سهلاً) (۱). وتسهيل الهمزة من خصائص لهجة القبائل الحضرية ، فقد ذكر أبو زيد الأنصاري المتوفى سنة ( ٢١٥ هـ) أنّ أهل الحجاز وهذيلاً وأهل مكة والمدينة لا ينبرون (٢) ، والنبر بالكلام الهمز . والنبر: همز الحرف والمنبور: المهموز ، والنبرة الهمزة ") ، وتسهيل الهمزة يكون بحذفها ، أو إبدالها ، أو جعلها بين بين (٤).

وحد الحذف هو ان تكون الهمزة متحركة بالفتح ، أو بالصم ، أو بالكسر ، وقبلها صحيح ساكن ، فتحذف وتلقى حركتها على الساكن قبلها (٥) . وعند قراءتنا لتفسير الزمخشري نراه يتعرض أحياناً للكمات القرآنية المهموزة وما فيها من قراءات بالتسهيل موجهاً ذلك ، ففي قوله تعالى : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [ البقرة : ١٠٢ ] ، قال الزمخشري : (وقرئ : "بين المرء " بضم الميم وكسرها مع الهمزة . والمر بالتشديد على تقدير التخفيف والوقف كقولهم : خرج ، وإجراء الوصل مجرى الوقف ) (٢) . وذكر ابن جني أن التخفيف هنا قياسي إذ حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الراء فصارت " المر " ثمّ نقل الوقف ، وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وأجرى الوصل مجرى الوقف أقر التثقيل بحاله . وفي ذلك شذوذ عنده لأنه من باب ضرورة الشعر (٧) .

ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن موقع النبر ينتقل إلى المقطع الذي يسبقه لعدم تعويض موقع الهمزة  $^{(\Lambda)}$ . وهو تفسير الحذف في علم اللغة الحديث. ومع أن لهذه القراءة وجهاً في العربية إلا أنها تعد من الشاذ، وقد نسبت هذه القراءة إلى الزهري المتوفى سنة (118).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: مادة " سهل " .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ينظر : المزهر ، السيوطي : ٢ / ٢٧٦ ، اللهجات العربية في التراث : ١ / ٣١٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر: لسان العرب: مادة "نبر".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢ / ١٦٣، الأصول في النحو: ٢ / ٤٠٠، شرح المفصل: ٩ / ١٠٧ \_ ١١١١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٢ / ٥٤٣ ، سر صناعة الإعراب: ١ / ٨٦ ، شرح المفصل: ٩ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۱ / ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ١ / ١٠١ ، شرح المفصل: ٩ / ١٠ ، البحر المحيط: ١ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب: ١ / ١٠١ ، البحر المحيط: ١ / ٣٢٢ ، مختصر شواذ القراءات: ٨.

وتخفف الهمزة أحياناً بالإبدال إذا تحركت وسبقها صائت \_ واو ، أو ياء \_ فتقلب من جنس سابقها وتدغم فيه (۱) ، وإذا كانت متوسطة أو متطرفة أبدلت ألفاً إذا انفتح ما قبلها ، و واواً إذا إنضم ما قبلها ، وياءً إذا انكسر ما قبلها (۲) . ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ منسأَتَهُ ﴾ [سبأ : ١٤] ، فمن قرأ بترك الهمزة في " منسأته " أبدل من الهمزة ألفاً وهو مسموع عند العرب على غير قياس (۳) ، ومنه قول الشاعر :

### إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل (٤)

وذكر النحاس أنّ العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ، ونطقوا بها هكذا ، كما يقع البدل في غير هذا ، ولا يقاس عليه (٥) . وحكى أبو حيان أنّ أبا عمرو بن العلاء قال : وأنا لا أهمزها ، لأني لا أعرف لها إشتقاقاً ، فإن كانت مما لايهمز ، فقد احطّت ، وإن كانت تهمز ، فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمز (٦) . وذكر الدمياطي أن نافعا وأبا عمرو وأبا جعفر قرؤا (منساته) بألف بعد السين من غير همز على لغة الحجاز وهذه الألف بدل من الهمزة وهو مسموع على غير قياس وافقهم اليزيدي والحسن . . . (٧) .

وذكر الزمخشري أن من قرأ بالهمزة أتى به على الأصل: من نسأ البعير كمنع إذا زجره وساقه (^). وعد ابن جني قراءة الهمز من الإبدال ، قال في قراءة أيوب السخستياني المتوفى سنة ( ١٣١ هـ ) : (ولا الضألين ) بالهمز في قوله تعالى : ﴿ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ المتوفى سنة ( ١٣١ هـ ) : (ذكر بعض أصحابنا : أن أيوب سئل عن هذه القراءة فقال ، هي : بدل من المدة لإلتقاء الساكنين ) (٩) . وذكر الزمخشري أن الحسن قرأ (جأن ) في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَءَآهَا تَهْتَرُ كَأَتَّهَا جَانٌ ﴾ [ النمل : ١٠ ] بالهمز على (لغة من يجد في الهرب

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل: ٩ / ١٠٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : الكتاب : ٣ / ٥٤٣ \_\_\_ ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كنز المعانى : ٥٥٢ ، النشر : ٢ / ٣٤٩ \_ ٣٥٠ ، إتحاف فضلاء البشر : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٥) ينظر إعراب القرآن: ٣ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ٧ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٣٥٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الكشاف : ۳ / ٥٥٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup>-المحتسب : ١ / ٤٦ ، مختصر شواذ القراءات : ١ .

من النقاء الساكنين ، فيقول : شأبة ، ودأبة . ومنها قراءة عمرو بن عبيد : ولا الضألين ) (١) .

وحكى أبو زيد الأنصاري أنه سمع عمرو بن عبيد يقرأ : ﴿ فَيَوْمُئَذَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴾ [ الرحمن : ٣٩ ] بهمز (جان ) قال : فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول : شأبة ودأبة (٢) .

وجوّز ابن خالويه قراءة الهمز وتركه ، فمن همز أتى باللفظ على أصـــل الإشـــتقاق ، ومن ترك الهمزة : أراد التخفيف <sup>(٣)</sup> .

ونص الطبري على أن القراءتين بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب (٤).

ويرى المحدثون أن قراءة الهمز ليست من باب الإبدال ، للفرق بين الألف \_ وهو صوت مدّ ولين \_ والهمزة \_ وهو صوت حنجري صامت \_ فهما متباعدان في المخرج  $^{(o)}$ .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقَتَتُ ﴾ [ المرسلات: ١١] وردت قراءتان في كلمة ( أقتت ) فمن القرّاء من قرأها بالواو المضمومة ، وهي قراءة سبعية قرأها البصري وشيبة المتوفى سنة ( ١٣٠ هـ ) ، وقرأ الباقون بالهمزة ، وهي أيضاً سبعية ( ١٣٠ م. )

وقد وقف الزمخشري عند القراءة بالواو فذهب إلى أن الوجه أن يكون معنى "وقتت" في قراءة " الواو ": بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره ، وهو يوم القيامة  $(^{\vee})$ . وقال المازني: ( الأصل عندنا "وقتت " لأنها " فعلت " من الوقت ، ولكنها إلتزمت الهمز لإنضمامها ، ولو كانت في غير القرآن لكان ترك الهمز جائزاً )  $(^{\wedge})$ .

فمن قرأ بـ " الواو " فإنه أتى به على الأصل ، لأنه من الوقت (٩) ، وإبدال الـواو المضمومة مطرد عندهم (١) ، أما الواو المكسورة ، فاختلفوا فيها : فعند المازني مطردة (٢) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۳ / ۳۳۹ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٣ / ١٤٧ ، المحتسب: ١ / ٤٧ ، مختصر شواذ القراءات: ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٢٦٧، البحر المحيط: ٧ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ١٠ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٣٢، الكشف: ٣٥٧، غيث النفع: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف: ٤ / ٦٦٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup> ) المنصف : ١ / ٢١٨ .

<sup>(°)</sup> ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٦٠ ، الحجة للقراء السبعة: ٦ / ٣٦٤.

. وقصر ها آخرون على السماع (٣) . ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير المتوفى سنة ( ٩٥ هـ ) ( إعاء أخيه ) بالهمزة في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ [ يوسف : ٧٦ ] وقراءة المصحف : من وعاء أخيه (٤) .

وقد أشار الزمخشري إلى هذا النوع من الإبدال وجعله لغة فقال: (وقرأ الحسن: وعاء أخيه ، بضم الواو ، وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير: إعاء أخيه ، بقلب الواو همزة) (٥) .

ومن قرأ بالهمزة استثقل الضمة على الواو ، ذلك أن " الواو " لمّا ضمت أبدلت على الإطراد همزة . كقولهم : في وجوه : أجوه (7) . وذكر سيبويه أنّ اللغتين " وقتت ، وأقتت " سيّان في الفصاحة (7) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْسَأَرْضِ ﴾ [ الكهف : ٩٤ ] ، وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتَحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [ الأنبياء : ٩٦ ] قرئ : "ياجوج وماجوج " دون همز في الموضعين ، وعاصم وحده بهمزة ساكنة فيهما ، لغة بني أسد (^) . قال الزمخشري : ( " يأجوج ومأجوج " إسمان أعجميان بدليل منع الصرف . وقرئا : مهموزين . وقرأ رؤبة : آجوج وماجوج ) (٩) . قال رؤبة العجاج :

### لو أنّ ياجوج وماجوج معاً وعاد عادوا واستجاشوا تبعاً (۱۰)

وعن أبي حاتم المتوفى سنة ( ٢٥٥ هـ ): لا يقرأ بقراءة رؤبة المتوفى سنة ١٤٥ هـ )، لأنه كان يأكل الفار (١١). وذكر الأخفش المتوفى سنة ( ٢١٥ هـ ) أن من تـرك الهمر ،

<sup>(</sup>١) ينظر: الإبدال، أبو الطيب اللغوي، تح: التوخي: ١٠.

<sup>(</sup>۲) بنظر: المنصف: ۱ / ۲۱۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> ينظر : شرح الشافية : ٣ / ٧٨ ، أبو زيد الأنصاري وكتابه الهمز ، د . ابراهيم العطية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٢ / ١٥١.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ٢ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : جامع البيان : ٢١ / ٣٨٣ ، الحجة للقراءات السبعة : ٦ / ٣٦٤ ، مفاتيح الغيب : ٣٠ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۷) الكتاب : ٤ / ٣٣١ ، إعراب القرآن : النحاس : ٥ / ١١٥ ، أبو عمرو بن العلاء وجهوده في القراءة والنحو : ٦١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة: ٣٩٩، ٣٩١، التيسير: ١٤٦، اتخاف فضلاء البشر: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٩) الكشاف : ٢ / ٥٠٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(١٠)</sup> ينظر : ديوان رؤبة : ٩٢ ، جامع البيان : ٨ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱۱) الكشاف : ۲ / ۵۰۳ .

جعل الألفين فيهما زائدتين ، وجعل " ياجوج " من " يججت " و " ماجوج " من " مججـت " (١)

وذهب أبو على الفارسي إلى أن من لم يهمز نوّى الهمزة ولكنه خففها بإبدالها حرف مدد ، نحو : راس (٢) . وقد أكد الزمخشري هذا الوجه فقال : ( فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة راس ) (٣) ، وهو لغة أكثر العرب (٤) .

فأمّا من قرأ بالهمز: فقد جعله من " الأجّه " وهي الإختلاط، أو شدة الحر، وقيل: من " الأج " وهو سرعة الجري (٥). أو من " الأجاج " في قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا مِلْحُ لَمُ اللّٰحِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّ

وفي قوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَهُ تُندْرِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ البقرة: ٦] ، قال الزمخشري: (وقرئ: " أأنذرتهم " بتحقيق الهمزتين ، والتخفيف أعرب وأكثر ، وبتخفيف الثانية بين بين ، وبتوسط ألف بينهما متحققين ، وبتوسيطها والثانية بين بين ، وبحذفه و لإلقاء حركته على الساكن قبله كما قرئ: قد أفلح (٧) .

قرأ نافع برواية ورش المتوفى سنة ( ١٩٧ هـ ) بإبدال الهمزة الثانية ألفاً ، وقرأ ابن عامر برواية هشام المتوفى سنة ( ٢٤٥ هـ ) ونافع برواية قالون ، بالتخفيف أيضاً ، وقرأ ابن كثير بجعلها (بين بين ) ولا يدخل بينهما ألفاً ، وقرأ هشام وأبو عمرو وقالون بإدخال الألف ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين ، وكل هذه القراءات متواترة (^).

<sup>(</sup>١) ينظر : معاني القرآن : ٢/ ٢٩٩ ، جامع البيان : ١٨ / ٧٩ ، إعراب القرآن ، النحاس : ٣ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة : ٥ / ١٧٣ ، الجامع لأحكام القرآن : ١١ / ٣٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ۱ / ٥٦ \_ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المجتبى في تخريج قراءة أبي عمرو الدوري : ٥٣ .

<sup>(·)</sup> ينظر : البحر المحيط : ٦ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٦ / ١٦٣ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٩٥ ، اللهجات العربية في التراث : ٢ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>v) الكشاف : ١ / ٥٦ \_ ٥٧ .

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  ينظر : السبعة : ١٣٦ - ١٣٧ ، الإقناع في القراءات السبع : ٣١٦ ، غيث النفع : ٣٥ .

وخطأ الزجاج من خفف الثانية ، وذلك لأنه جمع بين ساكنين : الألف المبدلة من الهمزة والنون في ( ءأنذرتهم ) . وأنه أبدل من همزة متحركة قبلها حركة ألفاً ، وحق الهمزة إذا حركت وانفتح ما قبلها أن تجعل " بين بين " (١) .

وقد وافق الزمخشري الزجاج في ذلك فقال: (فإن قلت: فما تقول فيمن قلب الثانية ألفاً؟ قلت هو لاحن خارج عن العرب خروجين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حده. وحدّه أن يكون الأول حرف لين والثاني حرفاً مدغماً نحو قوله: الصالين، والثاني: أخطأ طريقة التخفيف. لأن طريقة تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج "بين بين " فأمّا القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس) (٢).

و القراءة صحيحة السند  $(^{(7)})$ ، بل هي من السبعة قرأ بها نافع برواية ورش كما ذكرنا . وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحدّ الذي اختاره البصريون  $(^{(2)})$ .

وفي قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لِعَلَّهُمْ يِنْتَهُونَ ﴾ [التوبة : ١٢، الأنبياء: ٣٣، القصص : ٥، ٤١، والسجدة: ٢٤] قرئت (أئمة) بتسهيل الهمزة الثانية "بين بين "وهو صوت بين الهمزة وبين الصوت المتولد من مصد حركتها، فإذا حركت بالفتحة فبين الهمزة والألف، وإذا حركت بالضمة، فبين الهمزة والواو، وإذا حركت بالكسرة، فبين الهمزة والياء (٥). وهمزة "بين بين "عند ابن يعيش المتوفى سنة حركت بالكسرة، فبين الهمزة والياء (١٠). وهمزة "بين بين "عند ابن يعيش المتوفى سنة (٣٤٦ هـ) بين مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي من حركتها (١٠). وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي "أئمة "أينما وردت في القرآن الكريم، بتخفيف الهمزتين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع، "أيمة "بياء مختلسة الكسرة من غير مدة، وابن عامر برواية همزتان فتحققا) (٨). وتبعه الزجاج وابن جني (٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: معانى القرآن وإعرابه: ١ / ٧٨.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ٥٦ \_ ٥٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر: النشر: ١/ ٣٦٣.

<sup>(1)</sup> ينظر: البحر المحيط: ١ / ٤٧ ــ ٤٨ ، غيث النفع: ٣٥ .

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٣ / ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل : ٩ / ١٠٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> ينظر: السبعة: ٣١٢، التيسير: ١١٧، البدور الزاهرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>۸) الکتاب : ۳ / ۶۹ o

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢ / ٤٣٥ ، والخصائص : ٣ / ١٤٣ .

أمّا الزمخشري فله مذهبان متناقضان في هذه القراءة ، فقد قرر في المفصل أنه إذا إلتقت الهمزتان في كلمة ، فالوجه : إبدال الثانية إلى صوت لين ، وجعل قراءة التحقيق من الشاذ (١) .

وقال في الكشاف : ( فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة بين بين ، أي بين مخرج الهمزة والياء ، وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة ، وإن لم تكن مقبولة عند البصريين ، وأمّا التصريح بالياء فليس بقراءة ، ولا يجوز أن تكون قراءة ومن صرّح بها فهو لاحن محرف ) (٢) . مع أن القراءة بالياء سبعية كما ذكرنا .

فمن قرأ بتسهيل الهمزة الثانية "بين بين " استثقل الجمع بين همرزتين (<sup>٣)</sup> ، وتخفيف الهمزة الثانية راجع إلى أن الهمزة مستثقلة وهي مفردة ، فإستثقالها عند التكررار اكثر ، ولما كانت الساكنة تخفف في نحو قوله تعالى : ﴿ عَآدَمَ ﴾ [ البقرة : ٣١ ] . فتخفيفها متحركة أولى ، لأن المتحرك أثقل من الساكن (٤) .

وقد اختلف في كيفية تخفيف الهمزة ، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل "بين بين " ، وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياءً خالصة (٥) . وقيل : أن الهمزة من " أئمة "قد انقلبت ياءً لمجاورتها الحركة التي قبلها في "ذيب " (٦) .

فمن قرأ بتحقيق الهمزتين ، فإنه جعل الهمزة الأولى همزة جمع ، والثانية أصلية ، لأنها جمع " إمام " فأصل الكلمة " أأممة " على وزن " أفعلة " مثل : مثال وأمثلة . وقد

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصل : ٩ / ١١٦ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ١٧٣ ، حجة القراءات : ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) بنظر : الكشف : ١ / ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : النشر : ١ / ٣٧٨ \_ ٣٧٩ ، الإرشادات الجلية في القراءات السبع : ١٨٨ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الحجة : الحجة للقراءات السبعة : 7 / 1۷۰ - 1۷۱ .

ألقيت كسرة " الميم " الأولى على الهمزة الساكنة قبلها ، التي هي فاء الفعل ، ثم أدغمت " الميم " الأولى في الثانية فصارت " أئمة " (١) .

ولعل الصواب ما ذهب إليه الأخفش حيث قال : ( فجعل الهمزة ياء ، لأنها في موضع كسر ، وما قبلها مفتوح ، ولم يهمز لإجتماع الهمزتين ، ومن كان من رأيه جمع الهمزتين همز ) (7) . فكلا القراءتين مقبول جائز حجة ، والصحيح أن كل وجه في العربية سائغ قبوله (7) .

(١) ينظر : إعراب القرآن : النحاس : ٢ / ٢٠٤ \_ ٢٠٥ ، الحجة في القراءات السبع : ١٧٣ ، مفاتيح الغيب

<sup>:</sup> ۱ / ۲٤۲ . <sup>(۲)</sup> معانى القرآن : ۲ / ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: النشر: ۱/ ۳۸۰، إتحاف فضلاء البشر: ۵۱.

# المبحث الثاني الإدغام وفكسه

الإدغام في اللغة : مصدر الفعل أدغم ، ومعناه : الإدخال ، وأصله من قولهم : أدغمت اللجام في الفرس إذا أدخلته فيه (1) . والدغمة اسم من ادغامك حرفاً في حرف (1) .

وفي الاصطلاح: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً  $\binom{(7)}{7}$ , يرتفع اللسان عندهما إرتفاعة واحدة  $\binom{(3)}{7}$  من غير أن تفصل بينهما حركة أو وقف  $\binom{(6)}{7}$ , وعرقه ابن جني بقوله: ( وقد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد ، إنما هو تقريب صوت من صوت )  $\binom{(7)}{7}$ . وفي تعريف ابن الحاجب: ( أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل ، ويكون في المثلين والمتقاربين )  $\binom{(7)}{7}$ .

والعلة في وجود الإدغام هي ضرب من التأثير الذي يقع في الأصوات المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متقاربة (^).

وقصر القراء تعريف الإدغام على التعريف الإصطلاحي ، فقالوا : ( اللفظ بحرفين كالثاني مشدداً ) (٩) .

وهو عندهم نوعان: إدغام كبير، وإدغام صغير، فالإدغام الكبير هو : أن يلتقي الحرف بمثله، أو مقاربه وهما متحركان (١). وقد نسب هذا النوع من الإدغام إلى أبي

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب: مادة " دغم ".

<sup>(</sup>۲) ينظر : العين ٤ / ٣٩٥ ، شرح المفصل : ١٠ / ١٢١ \_

<sup>(</sup>r) ينظر : النشر ١ / ٢٧٤ ، أثر القراءات القرآنية في الأصوات والنحو العربي : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإقناع : ١ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإقناع: ١/ ١٦٤ ، شرح المفصل: ١٠١ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص : ٢ / ١٣٩ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  شرح الشافية : ۳ / ۲۳۳  $_{-}$  ۲۳۶ .

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  ينظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية :  $^{(\lambda)}$ 

<sup>(</sup>۹) النشر: ۱ / ۲٤٧.

عمرو بن العلاء (٢).

والإدغام الصغير: أن يلتقي الحرف الساكن بمثله أو مقاربه المتحرك (٣).

والإدغام من الظواهر الصوتية التي اتسمت بها القبائل التي تعد السرعة في الكلام من أهم خصائص لهجة أبنائها (<sup>3)</sup> ، ومنها: تميم وأسد وعبد القيس وبكر وائل وكعب ونمير (<sup>0)</sup>. أما القبائل التي آثرت الإظهار فهي: قبائل الحجاز وقريش وثقيف وكنانة والأنصار وهذيل (<sup>1)</sup>.

ولم يختلف المحدثون عن القدماء في تفسير هذه الظاهرة الصوتية ، فالإدغام عندهم هو فناء الصوت الأول في الصوت الثاني بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً كالثاني (V) ، ومعنى فناء الأول هو مراد القدماء من مصطلح الإدغام .

واصطلح المحدثون على تسمية هذه الظاهرة بالمماثلة او التشابه  $^{(\Lambda)}$ ، وقسموها على حسب تأثير الأصوات الى نوعين  $^{(P)}$ :

١/ التأثير الرجعي ، وفيه يتأثر الصوت الأول بالصوت الثاني .

٢ / التأثير التقدمي ، وفيه يتأثر الصوت الثاني بالصوت الأول .

وهما عند (برجستراسر) (١٠): التأثير المدبر، والتأثير المقبل، وزاد نوعاً ثالثاً هو المتبادل، ومعناه أن ينقلب االحرفان الأول والثاني إلى حرف ثالث لهما (١١).

و الزمخشري في تفسيره عرض للإدغام في أثناء توجيهه للقراءات التي أوردها ، وهذه نماذج توضح جهوده في ذلك :

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٢ / ٤٢٤ ، التحديد ، الداني: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصوات اللغوية : ١٨٧ ، أبو عمرو بن العلاء جهوده في القراءات والنحو : ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤ / ٤٣٧ ، التحديد ، الداني : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٢٣، الهجة تميم: ١٦١.

<sup>(</sup>٥) في اللهجات العربية: ٧٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللهجات العربية: ٧١ ـ ٧٢ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٣٣.

<sup>(</sup>v) ينظر : الأصوات اللغوية : ١٨٧ .

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  ينظر : الأصوات اللغوية : ۱۷۸ ، التطور النحوي للغة العربية : ۲۹  $_{-}$  ۳۰ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: في اللهجات العربية: ٦٠، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٢٦.

<sup>(</sup>۱۰) لم أقف على سنة وفاته ، ولكن يظهر من مقدمة آرثر جفري لكتاب مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه الذي عنى بنشره برحستر اسر أنه توفي سنة ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : التطور النحوي للغة العربية : ٢٩ ــ ٣٠ .

### إدغام التاء في النذال:

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنْ الْأَعْرَابِ لِيُونْذَنَ لَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٩٠] " المعذرون " قرأها يعقوب بتخفيف الذال وقرأها الباقون من العشرة بتشديدها (١) .

ذكر الزمخشري في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى: ﴿ الْمُعَذَّرُونَ ﴾ (من عذر في الأمر ، إذا قصر فيه . . . أو المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين ويجوز في العربية كسر العين لإلتقاء الساكنين وضمها لإتباع الميم . ولكن لم يثبت بهما قراءة ) (٢) .

ويتبين لنا من توجيهه هذا أنه قد يجد وجهاً جائزاً في العربية ولكنه يعوّل على ثبوت القراءة .

وحجة من أدغم التاء في الذال: (أنهما تآخيا في المخرج، وفي إدغام لام التعريف، وأنهما تقاربا في القوة والضعف ف (التاء) فيها شدّة تقويها، وفيها همس يضعفها، وكذلك (الذال) فيها جهر يقويها، وفيها رخاوة تضعفها، وقد تقاربا في القوة والضعف، فجاز الإدغام) (٣).

وقد حسن الإدغام أيضاً لما فيه من اقتصاد في الجهد العضلي حين النطق ، فالمنطق بحرف واحد مشدد ، فيه عمل واحد للسان (٤) .

أمّا حجة من قرأ بالإظهار فلأنه الأصل ، ولأنهما منفصلان (٥) ، وقد أشار سيبويه إلى هذا الضرب من الإدغام وذهب إلى أن هذا الأظهار فيه أحسن (٦) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : النشر : ۲ / ۲۸۰ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۲۹۰

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الكشف : ١٤٧ / ١

<sup>(</sup>ن) ينظر: اللهجات العربية في التراث: ١ / ٢٩٧.

<sup>(°)</sup> بنظر : الكشف : ١٤٧ / ١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ينظر: الكتاب: ٤ / ٤٦٢.

#### إدغام التاء في الصاد:

قــال تعالى : ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [يس: ٤٩] قرأ حمزة (يخصمون) بفتح الياء وإسكان الخاء وتخفيف الصاد، وقرأ أبو جعفر كــذلك إلا أنه بتشديد الصاد فيجمع بين ساكنين، وقرأ ابن كثيــر وورش كذلك (١).

ذكر الزمخشري أنه : (قرئ : وهم يخصمون بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسرها ، ويختصمون على الأصل ) (7) .

وسبب قراءة الإدغام المؤاخاة بين التاء والصاد في الهمس لكن الصاد تقوى على التاء بالصفير والإطباق والإستعلاء فحسن الإدغام لذلك ، لأنك تبدل من التاء عند الأدغام حرفاً أقوى منها ، فتنقلها بالإدغام إلى القوة (٣).

وسبب هذا الإدغام عند بعض المحدثين أنه: يسمح للهواء بالمرور مع التاء حتى تصير رخوة كر السين)، فإذا انطبقت صارت (صاداً) وليس هناك من فرق بين (السين) و (الصاد) إلا أن الأخيرة مطبقة (ع). وهذا الكلام فيه تكلف في التعليل حسب ما يبدو.

#### إدغام التاء في الطاء:

قال تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّونَ فَهِمَا ﴾ [ البقرة : ١٥٨ ] ، قال الزمخشري: ( وأصل " يطوف " يتطوف فأدغم . وقرئ " أن يطوف " من طاف ) (٥) .

فحجة من قرأ بالإدغام أن التاء والطاء من حيّز واحد ، فهما في حكم المثلين للتقارب الذي بينهما (١) . ولأن صوت ( التاء ) ، وصوت ( الطاء ) متجانسان صفة إذ هما صوتان

<sup>(</sup>۱) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ٤ / ١٩ .

<sup>(</sup>r) ينظر : الكشف : ١ / ١٥٠ .

<sup>(؛)</sup> ينظر: الأصوات اللغوية: ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ١ / ٢٠٦ .

شديدان  $^{(7)}$  ، ومنه قولهم : ( إنعطالباً ) بالإدغام  $^{(7)}$  وأصله ( إنعت طالباً ) .

والطاء قوية للإطباق الذي فيها والإستعلاء <sup>(٤)</sup> فحسن الإدغام لذلك ؛ لأن صوت التاء يبدل عند الإدغام حرفاً أقوى منه <sup>(٥)</sup>.

والأصل في الإدغام عند القدماء أن يدغم الأضعف في الأقوى (٦). ووجهه عند المحدثين التجانس بين الصوتين (٧).

#### إدغام الراء في اللام واللام في الراء:

قال تعالى : ﴿ .. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٤ ] قرأ أبو عمرو ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ ﴾ بإدغام الراء في اللام ، وقرأ ابن كثير وحمنة ونافع والكسائي بجزم الراء بالإدغام ، وقرأ عامر وعاصم بالرفع من غير إدغام أيضاً (^) .

وإدغام الراء في اللام غير جائز عند البصريين ما عدا أبا عمرو (٩) ، قال سيبويك : (والراء لا تدغم في اللام . . . لأنها مكررة ، وهي تفشّى إذا كان معها غيرها ، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشى في الفهم مثلها ولا يكرر ) (١٠) . وذكر النحاس أن أبا عمرو (أجلّ من أن يغلط في مثل هذا ، ولعله كان يخفي الحركة ، كما يفعل في أشياء كثيرة ، فظن الراوي ذلك إدغاماً ) (١١) .

وحكى ابن جني أنّ هذا الإدغام غير معروف ، وأنه لا قوة له في القياس (١٢). وقد وافقهم الزمخشري في ذلك حيث قال : (وقرئ : فيغفر ويعذب مجزومين . فإن قلت : كيف

<sup>(</sup>۱) بنظر: الحجة للقراء السبعة: ٣ / ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٤ / ٤٣٤.

<sup>(</sup>۳) ينظر : م . ن : ٤ / ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : م . ن : والصفحة .

<sup>(°)</sup> ينظر: الكشف: ١ / ١٥٠ .

<sup>(1)</sup> ينظر: الأصول في النحو: ٣ / ٤٢٣، الحجة للقراء السبعة: ٣ / ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأصوات اللغوية: ٢١.

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  ينظر : إدغام القراء : ٤١ ، التيسير ، الداني : ٢٧ .

<sup>(</sup>a) ينظر : السبعة : ١٩٥ ، النشر : ٢ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٠) الكتاب : ٤ / ٤٤٨ ، ينظر : المقتضب : ١ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>۱۱) إعراب القرآن : ١ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٢) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١ / ١٩٣.

يقرأ الجازم ؟ قلت يظهر الراء ويدغم الباء . ومدغم الراء في اللام لاحـــن مخطـئ خطـاً فاحشاً . وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين ، لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم . والسبب في نحو هذه الروايات قلّة ضبط الرواة ، والسبب في قلّة الـضبط قلّة الدراية ، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو ) (١) .

أمّا أبو حيان فذكر أن إدغام الراء في اللام قد ثبت وروده عن أبي عمرو بن العله ، وأجازه الرواسي المتوفى سنة ( ١٨٧ هـ ) ، والكسائي ، والفرّاء ، وهؤلاء كلهم أئمة في القراءات والنحو ولغات العرب ، وحجتهم في ذلك السماع والرواية (7) . وجوّزه أيـضاً ابـن الجزري ، لأنه مروى ولأن الراء تدغم في اللام إذا تحركت (7) .

وحجة من أدغم أن الراء واللام متجانسان صفة متقاربان مخرجاً (<sup>3)</sup> ، وهذا ما أيده بعض المحدثين (<sup>6)</sup> . لأن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاماً ، ولفظ اللام أسهل من أن يأتى راء فيه تكرير وبعده لام ، وهو مقارب للراء فيصير كالنطق بثلاثة أحرف من مخرج واحد ، فطلب التخفيف لذلك (<sup>7)</sup> .

وقد يكتفي الزمخشري أحياناً بترجيح القراءة من غير توجيه في حين أننا نجد لها توجيهاً عند غيره ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَاتُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [ المطففين : ١٤ ] فقد أشار الزمخشري إلى أن ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ قرئ : (بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود ) (٧).

وتدغم اللام في الراء لقرب المخرجين ، ولأن في الراء إنحرافاً نحو الله قليلاً ، وقاربتها في طرف اللسان (^) . وأن كلاً منهما مجهور ، فضلاً عن كونهما من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة (٩) . ولهذا الشبه الموجود بينهما حسن الإدغام .

وفضل ابن خالويه الإدغام في هذه القراءة ، فقال : ( فإن كان الحرف الأول ساكناً لعلة أو لعامل دخل عليه ، كان الإدغام أولى من الإظهار ) (١) . ولم يختلف المحدثون عن القدماء

(۲) ينظر : البحر المحيط : ٢ / ٣٦١ \_ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۱ / ۳۲۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : النشر : ۱ / ۲۹۲ ، ۲ / ۱۲ .

<sup>(3)</sup> ينظر: سر صناعة الإعراب: ١/ ٥٩١، ٣٢١.

<sup>(</sup>b) ينظر: الأصوات اللغوية: ١٩١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : إدغام القراء : ٤١ ، التحديد ، الداني : ١٥٤ .

<sup>(</sup>۷) الكشاف : ٤ / ٧٠٨ .

<sup>(^)</sup> ينظر: الكتاب: ٤ / ٤٥٢ ، الأصوات اللغوية: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ١ / ٣٠٠ .

في هذه المسألة ، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (والذي يبرر إدغام الله في كل هذه الأصوات ، أنّ (اللهم) اكثر الأصوات الساكنة شيوعاً في اللغة العربية ... ولا شك أن الأصوات التي يشيع تداولها في الإستعمال ، تكون أكثر تعرضاً للتطور اللغوي من غيرها . هذا إلى أن جميع الأصوات التي تدغم فيها اللام تندرج تحت تلك المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج) (٢).

أمّا قراءة الإظهار ، فقد ذكر سيبويه أنها لغة أهل الحجاز وهي عربية جائزة (٣).

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية: ٢٠٢.

<sup>(°)</sup> بنظر : الكتاب : ٤ / ٤٥٧ .

#### المبحث الثالث

## الإمالــــة

الإمالة في اللغة: الميل وهو العدول إلى الشيء والإقبال عليه ، وكذلك الميلان ، وتقول: مال الشئ يميل ميلاً وممالاً ومميلاً وتميالاً ، وأمال الشئ إمالة فمال (١). وألف الإمالة هي التي تجدها بين الألف والياء (٢).

والإمالة في الاصطلاح: هي: (عدول بالألف عن استوائه ، وجنوح بــه إلــي اليـاء فيصير بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء وبحسب قرب ذلك الموضع مــن اليـاء تكون شدّة الإمالة) (٦). أو هي: ان تتحو بالألف نحو الياء ، وبالفتحة نحو الكــسرة ، وهــي من الظواهر الصوتية القائمة على تقريب الصوت من الصوت (٤) وضدها الفتح الذي هو لغــة أهل الحجاز في حين أن الإمالة لغة عامة أهل نجد ، من تميم وقيس وأسد (٥). وهــي أيــضاً لغة هوازن ، وبكر بن وائل ، وبني سعد (٦).

وذكر سيبويه أن من أهل الحجاز من وردت عنهم الإمالة ، كما أن أكثرهم أشتهر عنه الفتح ، والعكس صحيح بالنسبة إلى تميم  $\binom{(\vee)}{}$ .

وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أنه يمكن (أن تنسب الإمالة إلى جميع القبائل التي عاشت في وسط الجزيرة العربية وشرقها، وأشهرها: تميم وأسد وطيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب ...) (^).

أما الفتح بصفة عامة فيمكننا أن ننسبه إلى (جميع القبائل التي كانت مساكنها غربي الجزيرة ، بما في ذلك قبائل الحجاز ، أمثال : قريش ، والأنصار ، وثقيف ، وهوازن ، وسعد بن بكر ، وكنانة . . . ) (٩) .

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: مادة " ميل ".

<sup>(</sup>۲) ينظر : م . ن .

<sup>(</sup>r) شرح المفصل : ٩ / ٤٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ينظر : الكشف : ١ / ١٦٨ ، النشر : ٢ / ٣٠ .

<sup>(</sup>۵) ينظر : شرح الشافية :  $\pi$  / ٤ ، شرح المفصل :  $\pi$  / ٤٥ ، إرتشاف الضرب :  $\pi$  /  $\pi$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ينظر : منجد المقرئين : ٦٠ ، الإتقان : ١ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>v) ينظر : الكتاب : ٤ / ١٢٠ \_ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) في اللهجات العربية: ٦٠.

<sup>(</sup>٩) في اللهجات العربية: ٦٠.

فالإمالة إذن من الظواهر اللهجية التي شاعت بين القبائل البدوية ، ولم تتطور في ألسنتهم إلى الفتح كما حدث عند الحجازيين (١) . وحروف الإمالة ثلاثة هي (٢) : الألف ، والمراء ، وهاء التأنيث .

وقسمها علماء القراءات إلى إمالة كبرى وهي المحضة ، وإمالة صغرى وهي إمالة بين بين (٢) التي لم يعتد بها سيبويه لأنها فرع من الهمزة المحققة فهما على ذلك حرف واحد (٤). وتكون الإمالة لسببين :

الأول : إرادة الإنسجام والتناسب الصوتي الذي يفيد التلاؤم بين الحروف (٥) .

والثاني: الإشعار بالأصل ، وذلك بما يعرض في بعض تصاريف الكلمة <sup>(٦)</sup>.

أما العلل التي تقتضي الإمالة فهي  $^{(\vee)}$ :

- ١/ ألف منقلبة عن ياء .
- ٢ / ألف مشبهة بالألف المنقلبة عن الياء .
- ٣/ أن تكون الألف قد ترجع إلى الياء في بعض الأحوال .
  - ٤/ أن تكون قبل الألف كسرة أو بعدها .
    - ٥ / أن تكون قبل الألف ياء .
      - 7/ إمالة للإمالة.

وقد أجمل مكي بن أبي طالب هذه العلل الست في ثلاث علل هي  $^{(\wedge)}$ :

- ١/ وجود الكسرة.
- ٢ / كونها من أصل يأتي للدلالة عليها .
  - ٣/ كونها لهجة.

وذكر ابن الباذش المتوفى سنة ( ٥٤٠ هـ ) عللاً شاذة توجب الإمالة هي (٩):

١ / إمالة الألف المشبهة بالألف المنقلبة .

<sup>(</sup>١) ينظر : في اللهجات العربية : ٩٠ ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنب : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: الرعاية: ١٠٤.

<sup>(</sup>۳) بنظر : النشر : ۱ / ۲۰۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ينظر : الكتاب : ٤ / ١١٧ ، النشر : ١ / ٢٠٧ .

<sup>(·)</sup> ينظر : شرح المفصل : ٩ / ٥٤ \_ ٥٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : النشر : ٢ / ٣٥ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : الأصول في النحو :  $^{(\vee)}$  ، الإقناع :  $^{(\vee)}$  ، شرح المفصل :  $^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>A) ينظر: الكشف: ١٧٠/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> ينظر : الإقناع : ١ / ٢٦٩ ، وبنظر : النشر : ٢ / ٣٢ .

- ٢ / الإمالة للفرق بين الإسم والحرف .
  - ٣ / الإمالة لكثرة الإستعمال .

أمّا التفخيم فهو على العكس من الإمالة وفيه ينحى بالفتحة نحو الضمة ، وبالألف نحو الواو (١) . ويقال له الفتح ، وينقسم إلى : شديد وهذا الضرب يوجد في لغة العجم ويحرّم في القرآن ، ومتوسط وهو بين الشديد والإمالة المتوسطة (٢) .

والزمخشري كثيراً ما يقف عند الإمالة عند توجيهه للقراءات التي أوردها في تفسيره، من ذلك ما ذكره في إمالة ﴿ وَنَاًى ﴾ من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنًا عَلَى الْإِسَانِ أَعْرَضَ مَن ذلك ما ذكره في إمالة ﴿ وَنَاًى ﴾ من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنًا عَلَى الْإِسَانِ أَعْرَضَ وَنَاًى بِجَانِبِهِ ﴾ [ الإسراء : ٨٣ ، فصلت : ٥١ ] فقد قرأها الشامي برواية ابن ذكوان ( وناء بجانبه ) في الآيتين ( بجعل الهمزة بعد الألف والباقون يجعلون الهمزة قبل الألف وأما الكسائي فتحة النون والهمزة في السورتين وأمال خلاد المتوفى سنة ( ٢٢٠ هـ ) فتحة الهمزة فيهما فقط . . . وأمال أبو بكر فتحة الهمزة هنا \_ يعني في الإسراء \_ وأخلص فتحها هناك \_ يعني في في صلت \_ والباقون بفتحهما ) (٣) . وفي ذلك قبال الزمخشري: (قرئ وناى بجانبه بإمالة الألف وكسر النون للإتباع . وناء على القلب ، كما قالوا : راء في راى ) (٤) .

والألف هنا منقلبة عن ياء أو ملحقة بها . قال مكي بن أبي طالب (على هذه العلة تجرى أكثر الإمالات ، وذلك أن تكون " الألف " أصلها " ياء " أو تكون زائدة رابعة وأكثر ، فيكون حكمها حكم ما أصله " الياء " أو تكون " الألف " للتأنيث ، فيجب الإمالة لتدل على أصل " الألف " أو على أن " الألف " في حكم ما أصله " الياء " وذلك باب واسع ) (٥) .

والقصد من ذلك هو أن تقترب الأصوات بعضها من بعض ، بحيث تولد نمطاً متسقاً من الإنسجام والتجانس في المخارج والصفات (٦) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن ، الفرّاء : ٣ / ٢٦٦ .

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  ينظر : إتحاف فضلاء البشر :  $^{(7)}$  ، النشر :  $^{(7)}$ 

<sup>.</sup> التيسير : الداني : 118 - 110 .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ٢٠٠ .

<sup>(°)</sup> الكشف : ١ / ١٧٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات النحوية والصوتية ، د . المنصوري : ۲۱۶ ــ ۲۱۵ .

وفي قوله تعالى: ﴿ أَنَّا صَبَبُنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ [عبس: ٢٥] ذكر الزمخشري أن الحسين ابن علي المتوفى سنة ( ٦٦ هـ ) ( وَ الله الله على الله الله على معنى : فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء ) (١٠) .

ونرى من الضروري أن نوضح أنه (قد يأتى من الإمالة ما تتبع فيه الرواية و لا تقوى فيه علّة) (٢). وفي هذا دليل على أن القراءات عمادها الأثر والرواية ، لا التعليل والقياس وأنها مقيدة بالنص والنقل والسماع . ولذلك فإنه قد يترك بعض القراء ما كان سبب الإمالة فيه قوياً ويميل ما كان السبب فيه ضعيفاً ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ حَتَمَ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ ﴾ [ البقرة : ٧ ] ذكر الزمخشري أن ابن أبي عبلة المتوفى سنة ( ١٥١ هـ ) قرأ : وعلى أسماعهم . ثم قال : (فإن قلت : هلا منع أبا عمرو والكسائي من إمالة أبصارهم ما فيه من حروف الإستعلاء وهو الصاد ؟ قلت : لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية ، لما فيها من التكرير كأن فيها كسرتين ، وذلك أعون على الإمالة وأن يمال له مالا يمال ) (٣)

وقد أشار سيبويه إلى إمالة الألف التي بعدها راء مكسورة كسرة إعراب فقال: (ف " الألف " تمال ، إذا كان بعدها حرف مكسور ... وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها ، أن يقربوها منها ... إلتماس الخفة ) (٤).

وعلل مكي بن أبي طالب ذلك بقوله: (إنه لمّا وقعت الكسرة بعد "الألف "قرب بسالألف "نحو "الياء "لنقرب من لفظ الكسرة ؛ لأن "الياء "من الكسرة ، ولم يمكن ذلك حتى قرّبت الفتحة ... نحو الكسرة ، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملاً واحداً متسفلاً ، فذلك أخف من أن يعمل متصعداً بالفتحة ... ثم يهبط متسفلاً بكسرة "الراء "، وهو مع "الراء" فقربت الإمالة لذلك مع "الراء " لأنها حرف تكرير ، الحركة عليها مقام حركتين ) (٥).

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ٤ / ٦٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكشف : ۱ / ۱۷٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ۱ / ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٤ / ١١٧ .

<sup>(°)</sup> الكشف : ١ / ١٧١ ، وينظر : النشر : ٢ / ٥٧ .

وأمّا إذا كانت الألف التي بعدها الراء مكسورة كسرة بناء، فإنها تجرى مجرى كـسرة الإعراب ، على أنّ الإمالة مع كسرة البناء أقوى ؛ لأنها كسرة لازمة لا تتغير (1). فالكسرة مع أنها سبب قويّ من أسباب الإمالة ، إلاّ أن صفة التكرير التي في " الراء " تزيدها قـوة ، قـال سيبويه : " الراء " كأنها عندهم مضاعفة فكأنه جرّ " راء " قبل " راء " ) (1).

وفي قوله تعالى : ﴿ كهيعص ﴾ [ مريم : ١ ] أمال أبو بكر والكسائي الهاء والياء ، وقرأ أبو عمرو بإمالة الهاء محضة ، وأما الياء فالمشهور عنه فتحها ، وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء محضة ، والباقون بفتحهما (7) . وذكر الزمخشري أن حمزة قرأها بفتح الهاء وكسر الياء ، وبفتحهما عاصم (3) ، وقرأ ( يحيى المتوفى سنة ( ١٠٣ هـ ) بكسر الهاء وفتح الياء . وحمزة بعكسه وغيرهم بفتحهما ) (6) .

وقد علل مكي بن أبي طالب القراءات بأنواعها المذكورة فقال: (من أمالها جميعاً آثر الخروج من تسعد إلى تسفل إلى تسفل ! لخفة ذلك ، كمن فتحها جميعا، فآثر الخروج من تسعد إلى تصعد ليعتدل اللفظ ، ومن أمال " الياء " أقوى ممن أمال " الهاء " ؛ لأن من أمال خرج من تصعد إلى تسفل وذلك حسن ، ومن أمال " الهاء " خرج من تسفل إلى تسعد ، صعب قبيح ) (٦) . وفي تعليله هذا بيان لتأثير الإنسجام الحركي في تخفيف الجهد العضلي للجهاز النطقي .

والعلَّة أن فتحة " الهاء " أميلت للتفريق بين " هاء " التنبيه و " هاء " الهجاء ، وبين حرف النداء والحرف الهجائي (٧).

وقال الزمخشري في تفسيره قوله تعالى : ﴿ حَمّ ﴾ [غافر: ١] : (قرئ بإمالة ألف " حا " وتفخيمها ، وبتسكين الميم وفتحها . ووجه الفتح : التحريك لإلتقاء الساكنين ، وإيثار أخف الحركات ، نحو أين وكيف أو النصب بإضمار إقرأ ومنع الصرف للتأنيث والتعريف وأنها على زنة أعجمي نحو قابيل وهابيل ) (^) .

<sup>(</sup>۱) بنظر : الكشف : ۱ / ۱۷۱ ، النشر : ۲ / ۵۷ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب : ٤ / ١٤٠ ، وينظر : شرح المفصل : ٩ / ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير، الداني: ١٢٠، إتحاف فضلاء البشر: ٢٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ينظر: الكشاف: ٣ / ٣.

<sup>.</sup>  $^{(\circ)}$  حاشية الشيخ عليان ، بهامش الكشاف :  $^{(\circ)}$ 

<sup>(</sup>۲) الكشف : ۱ / ۱۸۷ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : الحجة في القراءات السبع : 77 ، حجة القراءات : 57 ، نحو القرّاء الكوفيين : 50 .

<sup>(</sup>۸) الكشاف : ٤ / ١٤٤ .

والسبب في إمالة فواتح السور أنّ هذه الحروف لم تعدّ حروف هجاء ، بل هي أسماء يلفظ بها (١) .

لذلك فرّقوا بينها وبين الحروف التي لا تجوز إمالتها نحو: (ما)، و (لا)، و (إلا) وهذه حجة سيبويه في إجازة إمالة حروف فواتح السور (٢).

(۱) ينظر : الكتاب : ٤ / ١٣٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : الكتاب ٤ / ١٣٥ ، الكشف : ١ / ١٨٦ <u>ـ</u> ١٨٧ .

# المبحث الرابع التشديد والتخفيف

التشديد سمة من سمات اللهجات البدوية التي كانت أكثر ميلاً إلى الشدة في كلامها بحكم طبيعة بيئتها ، أمّا أهل المدن فكانوا يميلون إلى الليونة في كلامهم إنسجاماً مع بيئتهم (١).

وقد نسب التشديد إلى تميم وسفلى قيس وربيعة ، في حين نسب التخفيف إلى أهل الحجاز وقريش (٢) ، (وللتشديد وظيفة معنوية ، فالزيادة في المبنى قد تصحبها زيادة في المعنى ، ما لم تكن الزيادة لغرض لفظي ) (٣) ، فمن الوظائف المعنوية التي يؤديها التشديد : التعدية ، والتكثير ، والمبالغة ، والتوكيد ، والمداومة ، والتكرير (٤) .

وقد أشار سيبويه إلى جانب من ذلك حيث ذكر أنك (تقول: كسرتها، قطعتها، فاذا أردت كثرة العمل قلت: كسرته وقطعته ... واعلم أنّ التخفيف في هذا جائز، كلّه عربي إلا أنّ (فعلت) إدخالها ههنا لتبيين الكثرة ...) (٥).

وذكر ابن جني في تعليله لتشديد ( العين ) في فعل ، وتفعل أنّ ( العين أقوى من الفاء ، واللام لأنها واسطة لهما ، ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها . فنجد الإعلال بالحذف فيهما دونها فتكرارها دليل على تكرير الفعل ) (١) .

أمّا التخفيف فهو من أوسع الظواهر الصوتية التي زخر بها الكشاف ، فقد أكثر الزمخشري من توجيه القراءات التي يدخل أغلبها ضمن هذه الظواهر مثل : تسهيل الهمزة ، والإسكان ، والحذف ، والقلب ، . . . الخ ، ومن ذلك توجيهه للقراءة في قوله تعالى : ﴿ قَالَ الْمِسْرُونَ مُونِي عَلَى أَنْ مَسَنِّي الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر : ٥٤] .

<sup>(</sup>۱) ينظر : في اللهجات العربية : ١٠٠ ، اللهجات العربية في التراث : ٢ / ٦٥٧ ، الظـواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز : ٤٦ .

<sup>(</sup>r) ينظر : البحر المحيط : ٨ / ٩٨ ، المزهر : ٢ / ٢٧٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> شرح الشافية: ١ / ٨٣ .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ينظر : الكشف : ١ / ٢٥٦ ، اللهجات العربية في التراث : ١ / ٦٦٦ .

<sup>(·)</sup> الكتاب : ٤ / ٦٤ ، وينظر : المقتضب : ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۱) الخصائص : ۲ / ۱۵۵ .

قال الزمخشري : (وقرئ : تبشرون ، بفتح النون وبكسرها على حذف نون الجمع ، والأصل تبشرونني وتبشرون بإدغام نون الجمع في نون العماد ) (1) .

قرأ نافع (تبشّرون) بكسر النون مخففة ، وقرأ ابن كثير (تبـشّرون) بكـسر النـون مشددة ، وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو والكسائي (تبشّرون) بفتح النون (۲) .

وخطأ ابن قتيبة المتوفى سنة ( ٢٧٦ هـ ) قراءة نافع بتخفيف النون ( تبشرون ) ، فقال : ( ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه الكاتب لكانت : ( فبم تبشرونني ) بنونين لأنها في موضع رفع ) (٦) . فالأصل في ( تبشرون ) هو ( تبشرونني ) ، فابن كثير أدغم النون الأولى في الثانية تخفيفاً ، فبقي ( تبشرون ) وحذف نافع الثانية التي دخلت للفصل بين الفعل والياء لإجتماع المثلين ، وكسر النون التي هي علامة الرفع لمجاورتها الياء ، وحدف الياء لدلالة الكسرة عليها (٤) . والنون الأولى هي علامة رفع لا تحذف من الأفعال إلا لجازم أو ناصب (٥) .

أما القراءة بفتح النون من دون تشديد ، فوجهها أن النون فيه واحدة وتكون مفتوحة ، وهي علامة الرفع في فعل الجماعة ، وضمير المفعول به محذوف ، وحذف المفعول به كثير في الكلام (٦) .

والقراءتان لغتان بمعنى واحد ، يقال : بشرت الرجل وبشرته بما يسسّر به  $(^{\vee})$  . والتخفيف من ( بشر ) بتخفيف ( العين ) يقال : بشره يبشره بشراً  $(^{(\wedge)})$  والمعنى يسرك ويفرحك  $(^{(\wedge)})$  . والتشديد من بشّر يبشّر مضعف ( العين ) على التكثير  $(^{(\vee)})$  ، والمعنى يخبرك بما أظهر من بشرة وجهه من السرور  $(^{(\vee)})$  .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۲ / ۵۰۸ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : السبعة : ٣٦٧ ، التيسير : ١٣٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> تأويل مشكل القرآن : ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٤١٤ ، الموضح في علل وجوه القراءات : ٢ / ٧٢٢ .

<sup>(·)</sup> ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٤٥١ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : اعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ١٩٧ ، الحجة في القراءات السبع : ٢٠٦  $\perp$  ٢٠٠ .

 $<sup>^{()}</sup>$  ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ١ / ٢١٢ ، الموضح في تعليل وجوه القراءات : ٣٢٦ .

<sup>(^)</sup> ينظر: المغنى في توجيه القراءات: ١ / ٣٣٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: حجة القراءات: ١٦٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : إتحاف فضلاء البشر : ١٧٤ ، المغني في توجيه القراءات : ٣٢٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> ينظر : حجة القراءات : ١٦٣ .

وذهب العلماء إلى أن في (بشر) ثلاث لغات فصيحات بمعنى واحد، وهي: بــشر، بشّر، وابشر (١).

وحكى أبو علي الفارسي أنه ( إذا كانت هذه اللغات في الكلمة شائعة فأخذ القارئ بإحداها ، وجمعه بينها مستقيم سائغ ) (٢).

وأغلب توجيهات الزمخشري المعنوية للقراءات جاءت ضمن ظاهرة التشديد وفكه لما لهذه الظاهرة من وظائف معنوية مر ذكرها ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَمَنْ هُو وَاللَّهُ اللَّيْلِ ﴾ [ الزمر : ٩ ] . قال الزمخشري : (قرئ : أمن هو قانت بالتخفيف على الإخال همزة الإستفهام على من . . . ) (٣) ، وحكى أن الأعمش المتوفى سنة ( ١٤٨ هـ ) قرأ ( أمّن ) في قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ ﴾ [ النمل : ٦٠ ] بالتخفيف ، ( ووجهه أن يجعل بدلاً من الله ، كأنه قيل : أمن خلق السماوات والأرض خير أم ما تشركون ) (٤) .

وقرأ ابن كثير وحمزة ونافع ﴿ أَمَّنُ ﴾ [ الزمر: ٩] بتخفيف الميم (٥). وضعف قراءة التخفيف الأخفش وأبو حاتم (٦) وحجتهما أنه إستفهام ليس معه خبر، وأن ألف الإستفهام لا يعتمد على ما قبلها، وأيدهما في ذلك أبو على (٧). ونصّ النحاس على (أنّ ذلك لا

يلزم ، فقد أجمعوا على قراءة : ﴿ أَقْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [ الزمر : ٢٢] ، وهو مثله ) (^) . وذهب الفراء إلى أن تكون الهمزة للنداء ، كأنه قيل : يا من هو قانت ، ويكون قوله (قل) : خطاباً له (٩) . وذكر سيبويه أن العرب تتادي بر (يا) فتقول : يا زيد أقبل ، و : أزيد أقبل (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ۱ / ۲۱۲ ، إعراب القرآن ، النحاس : ۱ / ۳۷۳ ، مفردات ألفاظ القرآن : ۱۲۰ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الحجة للقراء السبعة :  $^{(7)}$  الحجة القراء السبعة .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٤ / ١١٢ .

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> ينظر : م . ن : ۳ / ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ٥٦١، التيسير، الداني: ١٨٩، النشر: ٢/ ٣٦٢.

<sup>(1)</sup> ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٤/٤ ، معانى القرآن ، النحاس: ٦/ ١٥٧.

<sup>(</sup>v) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦ / ٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> إعراب القرآن : ٤١٤ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٦٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> ينظر : الكتاب : ۲ / ۲۲۹ .

أمّا قراءة التشديد فهي بمعنى: ام من هو قانت كمن هو غيره ؟ على حذف الخبر لدلالة الكلام عليه (١). والى هذا المعنى ذهب الزمخشري ، فقال: (وبالتشديد على إدخال (أم) عليه ومن مبتدأ خبره محذوف . تقديره : أمن هو قانت كغيره ، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه ، وهو جري ذكر الكافر قبله) (٢) أي ذكر الكافر في قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَمَتّع بُكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ في الآية التي قبلها ، وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو وعاصم والكسائي (٣).

وكثيراً ما يدخل الإستعمال اللغوي في توجيه معنى القراءة ، كما في قوله تعالى : 
﴿ رُبِمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَاتُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [ الحجر: ٢]. قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر (ربما) بتخفيف الباء والباقون بتشديدها (٤٠).

قال الزمخشري : (قرئ : ربّما ، وربتما \_ بالتشديد \_ ، وربما ، وربما : بالضم والفتح مع التخفيف  $)^{(o)}$  . وأهل الحجاز يخففون ( ربما ) وتميم وأسد يثقلونها  $^{(7)}$  . وذكر الكسائى أنّ التشديد و التخفيف لغتان  $^{(v)}$  .

وقال الزمخشري في إفادة الإستعمال اللغوي معنى التقايل في (ربّما): (فإن قلت: فما معنى التقايل: قلت: هو وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك، وربّما ندم الإنسان على ما فعل، ولا يشكون في تندمه، ولا يقصدون تقايله . . . لأن العقلاء يتحرزون من التعرّض للغمّ المظنون ، كما يتحرزون من المتيقن ، ومن القليل منه ، كما من الكثير ، وكذلك المعنى في الآية ) (^). وعلّق عليه ابن المنير بقوله: (ولا شك أن العرب تعبّر عن المعنى بما يؤدي عكس مقصوده كثيرا . . . ) (٩).

وموضع (ما) في ربّما أن تكون نكرة بمعنى (شيء) قال سيبويه: (وربّ لا يكون ما بعدها إلاّ نكرة) . أو تكون (ما) كافة . قال أبو علي الفارسي: (والنحويون يــسمون

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكشف : ۲ / ۲۳۷ ، حجة القراءات : ٦٢١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكشاف : ٤ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ٥٦١، التيسير، الداني: ١٨٩، النشر: ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٢٧٤.

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٢ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٠ / ١٠.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : حجة القراءات :  $^{(\vee)}$  ، الكشف :  $^{(\vee)}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> الكشاف : ۲ / ۲۷ م \_ ۸۶ م .

<sup>(</sup>٩) الإنتصاف : ٢ / ٥٤٧ .

(ما) هذه الكافة ، يرون أنها بدخولها كفّت الحرف عن العمل الذي كان له ، وهيأته لدخوله على ما لم يكن يدخل عليه ، ألا ترى أن (ربّ) إنما تدخل على الإسم المفرد . . . ولا تدخل على الفعل ، فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر: ٢] ، فوقع الفعل بعدها في الآية ، وهو على المضارع) (٢).

ودخول (ربّ) هنا على المضارع يحتاج إلى تعليل. فقد أشترط النحويون دخولها على الماضي لفظاً ومعنى ، وحجتهم أن التقليل والتكثير ، إنما يكونان فيما عرف حده ، والمستقبل مجهول (ت). ويؤكد الإستعمال اللغوي دخول (ربّ) على المضارع ، قال الزمخشري : (فإن قلت : لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلاّ على الماضي ؟ قلت : لأن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في الحقيقة ، فكأنه قيل : ربّما ودّ) (ئ). وقد نص الفراء على أن (القرآن الكريم نزل وعده ووعيده ، وما كان فيه حقاً فإنه عيان ، فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ﴾ [السجدة : ١٢] وقوله : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ قَرْعُوا ﴾ [سبأ : ٥١] ، كأنه ماض ، وهو منتظر لصدقه في المعنى ) (٥).

فلا تفاوت بين ماض ومستقبل في علمه تعالى ، وإنما ذلك بالنظر العقولنا (٦).

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ۲ / ۱۰۸ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الحجة للقراء السبعة :  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٢ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن: ٢ / ٨٢ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : حاشية الصاوي : ٢ / ٢٧١ .

# المبحث الخامس التحريك والإسكان

من مظاهر التوجيه اللغوي للقراءات عند الزمخشري في تفسيره وقوفه عند اختلاف القراءات في تحريك حرف أو إسكانه أو اختلاس حركته ، أو إشمامها ، وغير ذلك مما يكشف عنه هذا البحث .

قال تعالى: ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [ هود: ٢٨] ، ذكر الزمخشري عن الميم في ( انلزمكموها ) أنه حكى (عن أبي عمرو إسكان الميم . ووجهه أنّ الحركة لم تكن إلاّ خلسة خفيفة ، فظنها الراوي سكوناً . والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذّاق البصريين ، لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلاّ في ضرورة الشعر ) (١) .

وكانت هذه القراءة محل خلاف بين اللغويين لأن الإسكان تحذف فيه حركة الإعراب ، كما أنه لم يسلم بصحة رواية السوسي المتوفى سنة ( ٢٦١ هـ ) (٢) ، وهي قراءة الإسكان المذكورة عن أبي عمرو أنفاً .

فذهب سيبويه إلى اختلاس الحركة فيها (٣) ، وجور إسكان المرفوع والمجرور في الشعر ، شبهوا ذلك الشعر ، فقال : (ويجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع ، والمجرور في الشعر ، شبهوا ذلك بكسرة فخذ ، حيث حذفوا ، فقالوا : فخد ، وبضمة عضد ، حيث حذفوا فقالوا : عضد ، . . . وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم ، ومن ذلك قول امرئ القيس :

فاليوم فاشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغلل (٤)

... ولم يجئ هذا في النصب ، لأن الذين يقولون : كبد ، وفخذ لا يقولون في جمل : جمل )  $(\circ)$  .

(۲) ينظر : السبعة : ١٥٥ ، التيسير ، الداني : ٧١ ، النشر : ٢ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۲ / ۳۷۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ٣٣٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ديوانه : ۲۵۸ .

<sup>(°)</sup> الكتاب : ٤ / ٢٠٣ \_ ٢٠٤ .

وعد المبرد قراءة الإسكان لحناً ، لأن حركة الإعراب لا يجوز حذفها لإفادتها الفرق بين المعاني (١) . وقال الزجاج : (أحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه ، فإنه أضبط لما روي عن أبي عمرو ، لأن حذف الكسرة في مثل هذا وحذف الضمة إنما يأتي باضطرار في الشعر ) (٢)

وقال النحاس: (وإنما صار لحناً لحذف الإعراب منه) ( $^{(7)}$ ). وقد بين العلماء أن العرب قد تعمد إلى الإسكان تخفيفاً ، وإن تسكين المرفوع لهجة تميم وأسد  $^{(3)}$ . وعن الأخفش أنه سمع من العرب من يقول: جاءت رسلنا ، بجزم اللام لكثرة الحركة  $^{(6)}$ .

وعلّة الإسكان عند الفراء توالي الحركات ، قال : (وقوله : "أنلزمكموها "العرب تسكن الميم التي من اللزوم ، فيقولون : أنلزمكموها ، وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها ، وأنها مرفوعة ، فلو كانت منصوبة لم تستثقل فتخفف ، وإنما يستثقلون كسرة بعدها ضمة أو ضمة بعدها كسرة ، أو كسرتين متواليتين ، أو ضمتين متواليتين ، فأما الضمتان فقوله : ﴿ لَا يَحْرُنُهُمْ ﴾ [الأنبياء : ١٠٣] جزموا النون \_ أي لا يحزنهم \_ لأن قبلها ضمة فخففت كما قال : رسل ) (١) وحكى أبو على الفارسي أن أبا عمرو كان يختلس فيرى من سمعه أنه يسكن ولم يسكن (وإلإختلاس مستقيم حسن ، ومن روى الأسكان فيها . . . فلعله ظنّ الإختلاس إسكاناً ) (٧) . وذكر أن حركة الإعراب قد تحذف في الوقف ومن الأسماء والأفعال المعتلة ، وقد تحذف لتشبيهها بحركة البناء في الزيادة ، وأنها قد تسقط في الوقف والإعلال ، كما تسقط التي للبناء للتخفيف (٨) .

وعلى كل فإن القراء يعملون بروايات توثقت لديهم أسانيدها ، وقراءة الإسكان من الظواهر المأثورة عن لهجة تميم . (ومن زعم أن أئمة القراء ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق و لا بصيرة و لا توفيق ، فقد ظنّ بهم ما هم منه مبرؤن منزهون ) (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : النشر : ۲ / ۲۱۳ .

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه : ١ / ١٣٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> إعراب القرآن: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص: ۱ / ۷۲ \_ ۷۳ ، النشر: ۲ / ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن : ١ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن: ٢ / ١٢.

<sup>.</sup>  $\Lambda \xi / \Upsilon$  : الحجة للقراءة السبعة

 $<sup>^{(\</sup>wedge)}$  ينظر : الحجة للقراء السبعة : ۲ / ۷۹ .

وفي قوله تعالى : ﴿ يَابُنَيُّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [هود: ٤٢] ، ذكر الزمخشري أن ("يا بني" قرئ بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء الإضافة ، وبالفتح اقتصاراً عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك : يا بنيا ، أو سقطت الياء والألف لإلتقاء الساكنين ؛ لأن الراء بعدهما ساكنة ) (٢).

فالفتح و الإسكان لغتان في ياء الإضافة ، أما الكسر فإنه ردئ في القياس عند النحاة لمجيئه على اللغة القليلة (٣).

وقد ضعّف الزمخشري قراءة حمزة بكسر الياء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحْيَ ﴾ [ ابراهيم : ٢٢ ] واستشهادهم لها ببيت مجهول :

### قال لها هل لك يا تا في قالت له ما أنت بالمرضى (٤)

وقال في تعليل ذلك: (وكأنه قدّرياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة، فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح، لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة، حيث قبلها ألف في نحو: عصاي، فما بالها وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام، فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن، فحركت بالكسر على الأصل. قلت: هذا قياس حسن ولكن الإستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات) (٥)

ويقول ابن خالويه في قراءة الكسر في قوله تعالى : ﴿ يَابُنُيَّ ارْكَبُ مَعَنَا ﴾ : (يقرأ بكسر الياء وفتحها . . . فالحجة لمن كسر (الياء) : أنه أضاف إلى نفسه ، فاجتمع في الاسم ثلاث (ياءات) ياء التصغير ، وياء الأصل ، وياء الإضافة ، إجتزاءً بالكسرة التي قبلها ، لأن النداء مختص بالحذف لكثرة إستعماله . . . ) (1) .

ويبدو أنّ ما احتج به النحاة من أن القراءة لم تجئ على اللغة العامـــة الــشائعة غيــر صحيح ، فالقراءة سبعية قرأ بها حمزة وفيه يقول أبو حيان : (ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب

<sup>(</sup>۱) النشر: ۲ / ۲۱۶ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ٤ / ٣٨١ .

<sup>(°)</sup> ينظر : البيان : ٢ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ٤ / ٥٣٠ ، النشر : ٢ / ٢٩٨ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٤ / ٢٩٥ \_ ٣٠٥ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الحجة في القراءات السبع : ١٦٢ ، وينظر : الحجة للقراء السبعة : ٤ / ٢٣٥ .

الله إلا بأثر ، وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقة في الحديث ، وهو من الطبقة الثالثة ولد سنة ثمانين ، وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة ، وأمّ الناس سنة مئة ...) (١) فكسر ياء الإضافة لغة بني يربوع ، وهي حيّ من أحياء تميم (٢) . فالقراءات القرآنية ( مظهر لتسجيل هذه اللهجات ، وهي أمثلة تاريخية لا ريب فيها ) (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَيَخْسُ اللَّهُ وَيَتَقِهِ ﴾ [ النور : ٥٢ ] . قال الزمخشري : ( قرئ : ويتقه بكسر القاف والهاء مع الوصل وبغير وصل . وبسكون الهاء . وبسكون القاف وكسر الهاء : شبه نقه بكتف فخفف كقوله (٤) :

قالتُ سليمي اشتر لنا سويقا وهات خبز البـر أو دقيقاً ) (٥)

وبيّن أبو علي الفارسي أن الساكن من الأصوات العربية على ضربين:

أحدهما : ما أصله في الإستعمال السكون ، مثل (راء) برد ، و (كاف) بكر ، والآخر ما أصله في الإستعمال الحركة ، وهي إما حركة بناء ، أو حركة إعراب . فالأولى تسكن على ضربين :

أحدهما : أن يكون الحرف المسكن في الكلمة المفردة ، نحو : فخذ ، وكتف ، فيخفف فيقال : فخذ ، وكتف .

والآخر: أن يسكن على تشبيه المنفصل بالمتصل كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَخْشُ اللَّهُ وَلِيَّاكُ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَيَتَقَعُهُ ﴾ [ النور: ٥٢]. ألا ترى أن تقه من يتقه ، وأنشد لأبي زيد بيت الكندي السابق (٦).

وهكذا قرر أن حركة البناء لا خلاف في اسكانها ، وإنما الخلاف في إسكان حركة الإعراب  $(\vee)$ .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط: ٣ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : اللباب في تهذيب الأنساب ، در اسات في النحو و القراءات : ١٢٣ .

<sup>(</sup>r) الحياة العربية في الشعر الجاهلي: ٢١ ، وينظر: دراسات في النحو والقراءات: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) البيت للعذافر الكندي . يقال : شار العسل ونحوه، واشتاره : إذا اجتناه وأخذه من مكانه ، فقوله (اشتر) أمر من الإشتيار ويحتمل أنه من الإستراء ، وسكنت راءه للضرورة . أي : أطلب لنا سويقاً .

ينظر: هامش الكشاف: ٢ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ٢ / ٢٤٣ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : الحجة للقراء السبعة : ۲ / ۷۸  $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> ينظر : م . ن : ۲ / ۲۹ .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَكْرَ السَيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [ فاطر : ٣٤ ] وقال الزمخشري : ( فإن قلت : فما وجه قوله ﴿ وَمَكْرَ السَيِّئِ ﴾ [ فاطر : ٣٤ ] ؟ قلت أصله : وأن مكروا السيء ، أي المكر السيء ، ثم ومكراً السيء ، ثم ومكر السيء . والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ ومعنى يحيق : يحيط وينزل . . . وقد حاق بهم يوم بدر . . . وقرأ حمزة : ومكر السيء ، بإسكان الهمنزة ، وذلك الاستثقال الحركات مع الياء والهمزة ، ولعله اختلس فظنن سكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم إبتدأ . . . وقرأ ابن مسعود : ومكراً سيئاً ) (۱) .

وممن قرأ بإسكان الهمزة الأعمش ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وبضمها (٢) . وخطأ اللغويون قراءة حمزة والأعمش ، قال الزجاج : (وهذا عند الحذاق لحن لا يجوز ، وإنما يجوز مثله في الشعر في الإضطرار ) (٣) .

وذكر النحاس أن فيها حذفاً لحركة الإعراب ، إلا أنه دافع عن الأعمش فقال : (إنما كان يقف عليه فغلط من ادعى عنه ، والدليل على أنه تمام الكلام أن الثاني لمّا لم يكن تمام الكلام أعربه ، والحركة في الثاني أثقل منها في الأول لأنها ضمة بين كسرتين ) (أ) .

وخرّج ابو علي الفارسي القراءة على إجراء الوصل مجرى الوقف فجعله مثل : ( عيهل ) ومثّل لما قالته العرب في الوقف ب ( أفعي ) و ( أفعو ) فأبدلوا من الألف الواو ، والياء ، ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا : ( هذا أفعوا يا هذا ) . وعلى هذا كانت قراءة حمزة ، لأن الهمزة قريبة من الألف (٥) .

ووجه آخر هو أن حركة غير الإعراب نزلت منزلة حركة الإعراب في نحو: (ردّ) و (عضّ) فأدغم لتعاقب حركات غير الإعراب على لامها. وكذلك نزلت حركة الإعراب منزلة حركة غير الإعراب، لما استجيز فيها من التخفيف من غير أن تختل بذلك دلالة الإعراب، لأن الحكم بمواضعها معلوم كما هو في الإعلال والإسكان والوقف (٦).

<sup>(</sup>١) الكشاف : ٣ / ٦٠٠ ، وينظر : قراءة حمزة في : إتحاف فضلاء البشر : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : السبعة : ٥٣٥ ، التيسير ، الداني : ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن وإعرابه: ٤ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن : ٣ / ٣٧٧ \_\_\_ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦ / ٣٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ينظر: م. ن: ٦ / ٣١.

وعلى هذا فإن القراءة جاءت على قياس ما استعملته العرب في كلامها المنشور ، و لا يجوز لقائل أن يقول : إنه لحن (1) . وإنّ (ما ثبت بالإستفاضة أو التواتر أنه قرئ به فلا بدّ من جوازه و لا يجوز أن يقال لحن (1) .

قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَينِ أَضَلَانَا ... ﴾ [فصلت : ٢٩] قرأ عاصم وابن عامر برواية ابن ذكوان (أرنا) بسكون الراء ، وروى حفص عن عاصم كسر الراء في كلّ القرآن ، وكذلك حمزة ونافع والكسائي (٣) .

قال الزمخشري: (وقرئ: "أرنا "بسكون الراء لثقل الكسرة، كما قالوا في فخذ، فخذ وقيل: معناه: أعطنا اللّذين أضلانا. وحكوا عن الخليل: أنك إذا قلت: أرني ثوبك بالكسر، فالمعنى بصرنيه، وإذا قلته بالسكون فهو أستعطاء، معناه أعطني ثوبك: ونظيره: إشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء. وأصله الإحضار) (أ).

والحجة في قراءة الكسر عند النحاس: أن الأصل في هذا الفعل (أرإينا) على وزن (أكرمنا) ، فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء ، وحذفت الهمزة للتخفيف ، وسقطت الياء للأمر فصارت (أرنا) "دل على الهمزة لأن الكسرة في (أرنا) تدل على الهمزة وليست الكسرة في فخذ دالة على شيء ، ولكن يجوز حذفها على بعد لأنها مستثقلة كما أن فخذ مستثقلة ) (1) . وقد رفض أبو حيان إعتراض النحاس ، فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصاً عن العرب (٧) .

ويرى ابن خالويه: أن كسر الراء وإسكانها في مثل هذا سواء ؛ لأن الحذف إذا وجب بالقياس ، أو على باب مطرد ، كان هو والإثبات سواء في المساغ (^). وقد وردت هذه القراءة بإختلاس الراء ، ووجهها التخفيف مع دلالة بقاء الحركة (٩) قياساً على فخذ وفخذ

<sup>(</sup>۱) بنظر : الحجة للقراء السبعة : ٦ / ٣٣.

<sup>(</sup>۲) إتحاف فضلاء البشر: ٣٦٢.

<sup>(</sup>r) ينظر : السبعة : ۱۷۰ ، التيسير ، الداني : ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ١٩٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن: ١ / ٢١٣.

<sup>(</sup>۱) م . ن : ۱ / ۲۱۳ .

<sup>(</sup>v) ينظر : البحر المحيط : ١ / ٢٩١ \_ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٧٨.

<sup>(</sup>a) ينظر : التيسير ، الداني : ١٥٧ ، القراءات العشر المتواترة : ٢٠ .

وكما تقول : قد علم <sup>(١)</sup> .

وذكر ابن جني أن الإختلاس قد يراد منه التخفيف ، أو الفاصلة ، أو التقاء الساكنين (٢) . ويبقى الإتمام هو الأصل ، والإسكان أو الإختلاس تخفيف في لهجات العرب .

(۱) ينظر : معاني القرآن ، الأخفش : ١ / ١٤٨ .

(۲) ينظر: الخصائص: ۲/ ۲۹۳.

# المبحث السادس الإبـدال والإعـلال

#### الإبدال:

الإبدال في اللغة: (جعل الشيء مكان شيء آخر ) (١).

وفي الإصطلاح: جعل حرف مكان حرف غيره، سواء أكان الحرف المبدل والحرف المبدل منه صحيحين أم معتلين (7).

والفرق بين الإبدال والإعلال (بالقلب) أن الإبدال يكون في أحرف العلّـة وغيرها، أما الإعلال فلا يكون إلاّ في أحرف العلة (٣).

ويختلف الإبدال عن التعويض في أنه يشترط في الإبدال أن يكون المبدل في مكان المبدل منه ، ويشترط في التعويض أن يكون العوض في غير مكان المعوض منه (٤).

وحروف الإبدال هي : ( الألف والواو والياء والهمزة والنون والميم والتاء والهاء والطاء والدال والجيم والصاد والزاي ) (٥) .

و الغرض من الإبدال إرادة الخفة و المجانسة (1) ، (أما ضرورة وإما صنعة واستحساناً) (1) .

ويمكننا أن نقسم مسائل الإبدال الواردة في توجيه الزمخشري للقراءات على قسمين :

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب: مادة " بدل " .

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح الشافية : ٣ / ١٩٧ .

 $<sup>^{(</sup>r)}$  ينظر : شرح الشافية :  $^{(r)}$  ، هامش شرح المراح :  $^{(r)}$  .

<sup>(</sup>٤) ينظر: هامش شرح الشافية: ٣ / ٧٠ ، الإعلال في كتاب سيبويه: ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> التصريف الملوكي : ٢٧ ، وينظر : المفصل : ٢ / ٢٥٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : الموضح في وجوه القراءات : ١١٧ ، المشكلات اللغوية في القراءات : ١٩٣ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  شرح المفصل : ١ / ٧ ، شرح الملوكي في التصريف : ٢١٣ .

#### ١ / الإبدال القياسي:

ومنه إبدال تاء الإفتعال دالاً إذا كانت فاؤه دالاً أو ذالاً أو زاياً (١). ومن ذلك: مزدجر ، ومذدكر ، والأصل فيهما مزتجر ، ومذتكر ، وقد علل ابن الحاجب المتوفى سنة ( ٦٤٦هـ ) هذا القلب بأن الزاي والذال مجهوران ، وأن التاء مهموسة فقلبوا التاء دالاً لتوافقهما في الجهر (٢). وقد تقلب تاء الإفتعال في هذه المواضع حرفاً من جنس الفاء (٣).

ومن مسائل الإبدال القياسي عند الزمخشري ما ذكره في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ [ القمر : ٤] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكُر ﴾ [ القمر : ١٥] .

فقد قرأ حمزة وابن ذكوان " مزّجر " (٤) . وقرأ قتادة مذّكر (٥) .

وقد أورد الزمخشري القراءتين وأشار إلى قلب تاء الإفتعال في الأولى زاياً ، وفي الثانية ذالاً ، ثم الإدغام في الفاء ، حيث قال : (مزدجر) إزدجار أو موضع إزدجار . . . والمعنى : هو في نفسه موضع الإزدجار ومظنة له ، . . . وقرئ مزّجر بقلب تاء الإفتعال زاياً وإدغام الزاي فيها . . . والمدكر : المعتبر . وقرئ مذتكر على الأصل . ومذّكر ، بقلب التاء ذالاً وإدغام الذال فيها ) (1) .

#### ٢ / الإبدال غير القياسى:

ومثاله: إبدال الواو تاءً. وقد ذكره الزمخشري في توجيهه للقراءة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَى ﴾ [ المؤمنون: ٤٤].

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تتراً) بالتنوين وصلاً وبالألف وقفاً عوضاً من النتوين وقرأ الباقون بغير تنوين (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الممتع في التصريف: ۱ / ۳۵٦  $\perp$  ۳۵۷ ، شرح الشافية:  $\pi$  / ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المنصف : ۲ / ۳۳۰ \_ ۳۳۱ .

<sup>(7)</sup> ينظر: شذا العرف: ١٦٥، دراسات في علم الصرف: ١١٧.

<sup>(</sup>١) ينظر :معجم القراءات القرآنية : ٧ / ٢٩ .

<sup>(</sup>۵) ينظر : م . ن : ۲ / ۳٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكشاف : ٤ / ۲۱ ، ۲۵ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : التيسير ، الداني :  $^{(\vee)}$  .

وقد أختلف سبب القلب في ( توليج ) و ( تيقور ) وأصلهما (7): ( ووليج ) و ( ويقور ) في ( توليج ) البدلت الواو الأولى تاءً هروباً من إجتماع و اوين في أول الكلام(7).

أما في (تيقور) فقد ذكر المازني سبب القلب فيها فقال: (سألت الأصمعي عن ذلك فقال . . . جعلوا التاء تابعة للواو في هذا ليكون عوضاً من كثرة دخول التاء عليها ) (٤) . ولعل قول الأصمعي هو سبب القلب في تترى .

ومن المواضع التي أختلف في كون الحرف فيها مبدلاً أو أصلياً ما ورد في قوله تعالى : ﴿ فَاتظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ البقرة : ٢٥٩ ] حيث قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (يتسنه) بحذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً ، وقرأ الباقون بإثباتها وقفاً ووصلاً (.)

قال الزمخشري : ( في قراءة عبد الله : فانظر إلى طعامك وهذا شرابك لـــم يتـــسن . وقرأ أبيّ : لم يتسنه ، بإدغام التاء في السين ) <sup>(٦)</sup> .

يقول ابن السكيت المتوفى سنة ( ٢٤٤ هـ ) : (سمعت أبا عمر يقول : قول الله عـزّ ثناؤه (لم يتسنه) أي لم يتغير من قوله : ﴿ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ [ الحجر : ٢٦ ] فقلت لـه : إنّ مسنوناً من ذوات التضعيف ، ويتسنّ من ذوات الياء ؟ فقال : أبدلوا النون من يتسن ياء) (٧) . وذهب ابن عصفور المتوفى سنة ( ٦٦٩ هـ ) مذهب أبي عمر الجرمي المتوفى سنة ( ٦٦٩ هـ ) في تعليقه على القراءة ، فقال : ( الأصل يتسنّن فأبدلت النون هاءً هروباً مـن إجتمـاع الأمثال ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ منْ حَمَا مَسْنُون ﴾ أي متغير . فقولـه تعـالى :

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۳ / ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المنصف : ۳ / ۳۸ \_ ۳۹ .

<sup>(</sup>۳) ينظر : م . ن : ۱ / ۲۲۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> م . ن : ۱ / ۲۲۷

<sup>(</sup>٥) ينظر: اتحاف فضلاء البشر: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ١ / ٣٠٣ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  إصلاح المنطق : ۳۰۱  $^{(\vee)}$  .

مسنون يدل على أن يتسنن في الأصل من المضعف ك "مسنون "وليس من قبيل المعتل) (١). وعند ابن خالويه (للهاء في يتسنه وجهان:

أحدهما: أن تكون أصلية فتسكن للجزم.

والثاني: أن يكون الأصل: (لم يتسنن) فأبدلوا من احدى النونات ألفاً، ثم أسقطوها للجزم، وألحقت الهاء للسكت ... فأما من جعله من قولهم: أسن فقد وهم، لأنه لو كان كذلك لقبل فيه: يتأسن) (٢).

وعند الزمخشري أنّ (يتسنه) مما اعتل آخره وليس من المضعف. فقد قال: (لم يتنبه لم يتغير، والهاء أصلية أو هاء السكت وإشتقاقه من السنه على وجهين: لأن لامهاء أو واو ... وقيل أصله يتسنن من الحمأ المسنون فقلبت نونه حرف علة كتقضى البازي) (۳). وقد أورد (لم يتسنّ) في مادة (س ن و) (٤). وهذا ما ذهب إليه الفراء (٥).

وقد ورد (لم يتسنه) في لسان العرب في مادة (س ن و): ولم يتسن لم يتغير ... أبدلت إحدى النونات ياء مثل تقضي من يتقضض (7).

ويبدو أنّ الصواب ما ذهب إليه الزمخشري فكأنهم كرهوا إجتماع ثلاثة أمثال فأبدلوا الثالث ياءً .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الممتع في التصريف : ١ /  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>۲) الحجة في القراءات السبع: ١٠٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الكشاف : ١ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: أساس البلاغة: ٤٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> ينظر : معاني القرآن : ١ / ١٧٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> ينظر: لسان العرب: مادة " سنو ".

#### الإعسلال:

الإعلال لغة: يقال: علّ يعلّ واعتلّ: مرض، والعلّة المرض (1). وهذا التغيير يكون وفي الاصطلاح: تغيير يصيب أحد أحرف العلّة لغرض التخفيف (٢). وهذا التغيير يكون على ثلاث صور هي

١ / الإعلال بالقلب .

٢ / الإعلال بالحذف.

٣ / الإعلال بالنقل ، أو الإعلال بالتسكين .

ومن مسائل الإعلال التي أشار إليها الزمخشري:

#### قلب الياء واواً:

قال تعالى : ﴿ طُوبَى لَهُمْ وَحُسن مَآبِ ﴾ [ الرعد : ٢٩].

قال الزمخشري : (والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها ، كموقن وموسر . وقرأ مكوزة الأعرابي طيبى لهم ، فكسر الطاء لتسلم الياء كما قيل بيض ومعيشة )  $(\pi)$  .

وقوله: (منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها) قاعدة مطردة عند الصرفيين، إذ تقلب الياء واواً إذا سكنت وانضم ما قبلها (<sup>1)</sup>. إلا أن هذا القلب مقيد بالاستعمال، فإن أريد بصيغة (فعلى) من بنات الياء الاسم جيء بها على زنة (فعلى)، ولذلك تقلب الواو ياءً لضم ما قبلها. وإن أريد بهذه الصيغة وصف النكرة جيء بها على زنة (فعلى) (<sup>0)</sup>.

ومثله ما جاء في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ [ النجم : ٢٢ ] قرأ ابن كثير ( ضئزى ) بالهمز والباقون بغير همز (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: مادة " علل "

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٣ / ٦٦ ، شذا العرف: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكشاف : ٢ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريف الملوكي: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الممتع في التصريف: ٢ / ٤٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : التيسير ، الداني : ١٦٦ .

وذكر ابن خالويه أن قراءة الهمز وتركه (هما لغتان : ضأز ، وضاز . ومعناهما : جار . والأصل : ضم الضاد . فلو بقّوها على الضم ، لأنقلبت الياء واواً فك سروا الضاد ، لتصحّ الياء كما قالوا في جمع أبيض : بيض ، لتصحّ الياء ) (١) .

وقال الزمخشري : (قسمة ضيزى) جائزة ، من ضازه يضيزه إذا ضامه، والأصل : ضيزى ، ففعل بها ما فعل ببيض ؛ لتسلم الياء . وقرئ : ضئزى ، من ضأزه بالهمز (7) .

فقد علل الزمخشري كسر (فاء)) (ضيزى) في القراءتين تعليل أصل دون تعليل الإستعمال . وقد بين ابن جني وجه الإستعمال بقوله : (فإن قيل : فهلا كان هذا القلب في الصفة دون الأسم ؟ قيل : لأن الواو أثقل من الياء ، فلمّا اعتزموا على قلب الأخف إلى الأثقل لضرب من التوسع في اللغة جعلوا ذلك في الأخف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل الأثقل ، والأخف هو الأسم والأثقل الصفة لمقاربتها الفعل ) (٣) .

#### قلب السواو يساءً:

تقلب الواوياء إذا وقعت لاماً في كلمة وجاء بعدها كسر (<sup>4)</sup>. قال تعالى: ﴿ إِذْ النَّهُمْ بِالْعُدُورَة ﴾ [ الأنفال: ٤٢].

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن وابن محيصن واليزيدي (بالعدوة) بكسر العين وقرأ الباقون بضمها (٥) .

قال الزمخشري : (والعدوة شط الوادي بالكسر والضم والفتح . وقرئ بهن وبالعدية ، على قلب الواوياء ؛ لأن بينها وبين الكسرة حاجزاً غير حصين كما في الصبية ) (٦) .

وهو في مسألة الحاجز ذهب مذهب ابن جني ، فقد جاء في الخصائص : (من الإستحسان قولهم صبية ... وذلك أنهم لم يعدّوا الساكن حائلاً بين الكسرة والواو لضعفه ) (١) .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبعة: ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ٤ / ٤١٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> المنصف : ۲ / ۱۵۷ \_ ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب في علم التصريف: ٣٣٧.

<sup>(·)</sup> ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٢٣٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكشاف : ۲ / ۲۱۲ .

ويفهم من ذلك أن الحرف الساكن لا يعد مانعاً للقلب إذا ما وقع بين حرفين تقتضي القاعدة الإعلالية تجاورهما .

#### القلب المكانسي:

هو تغيير في ترتيب حروف الكلمة بتقديم بعضها على البعض الآخر إما لضرورة لفظية أو للتوسع أو التخفيف (٢) . وقد يكون البناءان أصلين ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه ، وأن يكون كل منهما كامل التصريف نحو : جذب يجذب جذباً فهو جاذب ومجنوب ، وجبذ يجبذ جبذاً فهو جابذ ومجبوذ وهذا ليس قلباً (٣) .

أمّا إذا كان أحد البناء بن مقلوباً عن الثاني وشرطه عند ابن جني : أن يكون أحدهما أوسع تصرفاً من الآخر ، فيكون هو الأصل ويكون الثاني مقلوباً عنه (٤) . وهذا هو القلب المكاني .

وقد ذهب الزمخشري في القلب المكاني مذهب ابن جني أيضاً. ففي قوله تعالى: ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [ الأنفال: ٥٧ ].

قال الزمخشري : (وقرأ ابن مسعود ( في ) : فشرذ ، بالــذال المعجمــة ، بمعنــى : ففرق ، وكأنه مقلوب (شذر ) من قولهم : ( ذهبوا شذر مذر ) ومنه : الــشذر الملــتقط مــن المعدن لتفــرقه ) (٥) .

وذكر الدمياطي أن المطوعي  $^{(1)}$  قرأ ("فشرذ" بالذال المعجمة قيل هذه المادة مهملة في لغة العرب وقيل ثابتة ومن قال أنها كذلك في مصحف ابن مسعود ( رها تعقبه في الدر  $^{(\vee)}$  بأن النقط و الشكل أمر حادث أحدثه يحيى بن يعمر )  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>۱) الخصائص : ۱ / ۱۳۸ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ۱۲۱.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص: ٧٢، أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٢ / ٧٢.

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٢ / ٢٢٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ﻟﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠ*ﻰ* ﻭﻓﺎﺗﻪ .

<sup>(</sup>٧) الظاهر أن الدر اسم كتاب ولم نعرف لمن هو في هذا النص.

 $<sup>^{(\</sup>wedge)}$  إتحاف فضلاء البشر :  $^{(\wedge)}$  .

وعلّق ابن جني على هذه القراءة بقوله: (لم يمرّ بنا في اللغة تركيب شذر ، وأوجه ما يصرف إليه ذلك أن تكون الذال بدلاً من الدال والمعنى الجامع لهما أنهما مجهوران ومتقاربان) (۱).

<sup>(</sup>۱) المحتسب : ۱ / ۲۰۸ .

# الفصل الثاني التــوجيه الصـرفي

المبحث الأول: الإشتقاق

المبحث الثاني: المصدر

المبحث الثالث: الجمع

المبحث الرابع: دلالات الأبنية الصرفية

#### المبحث الأول

#### الاشتق\_\_\_\_اق

الإشتقاق لغة :الأخذ في الكلام وفي الخصومة يميناً وشمالاً مع ترك القصد (١) .

وفي الإصطلاح: (هو أن يجتمع اللفظان في المعنى والتركيب ويتغايرا في الصيغة، ويزيد أحد المعنيين على الآخر) (٢). أو هو (أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعاً) (٣). والإشتقاق: أربعة أقسام (٤):

- الإشتقاق الصغير : وهو أخذ كلمة من كلمة أخرى بتغيير في الصيغة وإتفاق في
   الأحرف الأصلية وترتيبها وتشابه في المعنى وتدخل فيه المشتقات السبعة .
- ٢ / الإشتقاق الكبّار : ويسمى النحت ، وهو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع تتاسب بينهما
   في اللفظ و المعنى .
  - ٣ / الإشتقاق الكبير: ويسمى بـ ( الإبدال اللغوي ) .
  - ٤ / الإشتقاق الأكبر: وهو ما يسمى بـ (القلب اللغوي).

والذي يعنينا ، القسم: الأول لعلاقته بعلم الصرف . ومن المشتقات التي أشار إليها الزمخشري في توجيهه القراءات الواردة في الكشاف :

#### أ \_ الصفة المشبهة:

وهي صفة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالة على الثبوت (٥). وهي مشبهة باسم الفاعل  $||V||^2$  أنها تدلّ على الثبوت في حين يغيد اسم الفاعل الحدوث والتجدد (٦).

وقد أكد الزمخشري مسألة دلالة الصفة المشبهة على الثبوت وموازنة تلك الدلالة بدلالة السم الفاعل ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ لَابِتِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [ النبأ: ٣٣] حيث قال: (قرئ: لابثين ولبثين ، واللبث أقوى ، لأن اللابث من وجد منه اللبث ، ولا يقال: (لبث) إلاّ لمن شأنه اللبث ، كالذي ... يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه) (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الصحاح: ٤ / ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) -الغرّة المخفية في شرح الدرة الألفية :  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$   $\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٣) الإشتقاق ، عبد الله أمين : ١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : م . ن : ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شذا العرف : ٧٩ ، المهذب في علم التصريف : ٢٧٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : جامع الدروس العربية : ١ / ١٨٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(v)</sup> الكشاف : ٤ / ٥٧٥ .

وذكر الدمياطي : أن حمزة وروحا المتوفى سنة ( 700 هـ ) قرآ : (ابثين ) ( بـــلا ألف بحمله على الصفة المشبهة وهي تدل على الثبوت فاللبث الذي صار له اللبث سجية كحذر وفرح ، وافقهما الأعمش والباقون بالألف اسم فاعل من لبث أقام ) (۱) .

وقد فصل الزمخشري القول في الفرق بين اسم الفاعل والصفة المسبهة من حيث الدلالة ، جاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] فقد قرأ ابن محيصن والحسن ( إنك مائت وإنهم مائتون ) بألف بعد الميم وبعدهما همزة مكسورة فيهما (٢) . قال الزمخشري : ( وقرئ مائت ومائتون . والفرق بين الميت والمائت : أنّ الميّت صفة لازمة كالسيد . وأما المائت ، فصفة حادثة . تقول : زيد مائت غداً ، كما تقول : سيموت وسيسود . وإذا قلت زيد ميت ، فكما تقول : حيّ في نقيضه ، فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت ) (٣) .

وقد علّق ابن المنير على توجيه القراءة بقوله: ( فإستعمال ميت مجاز ، إذ الخطاب مع الأحياء وإستعمال مائت حقيقة إذ لا يعطى إسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب ... كقوله: ﴿ وَهُوَ الّذِي يَتَوَفّاكُمْ بِاللّيْلِ ﴾ [ الأنعام: ٦٠ ] فيمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي ، ... ويرسل الأخرى أي القائمة إلى الأجل الذي سمّاه ، أي قدره لموتها الحقيقي . وهذا أوضح ما قيل في تفسير الآية ، والله أعلم ) (٤).

#### ب \_ إسم الآلـة:

وهو اسم يصاغ غالباً من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته (٥). وقد يصاغ من غير الثلاثي المجرد نحو: المئزر من (اتّزر) أو من غير المتعدي نحو: المعراج من (عرج) (١).

وسماه الزمخشري : إسم ما يعالج به  $(^{\vee})$  . وله ثلاثة أوزان قياسية هي  $(^{\wedge})$  مفعل ، ومفعل ، ومفعلة ، . و لاسم الآلة أوزان سماعية جاء منها في الكشاف ( فعال ) في قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) إتحاف فضلاء البشر: ۳۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : م . ن : : ۵۷۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ٤ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الانتصاف : ٤ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المراح: ١٣٥، شذا العرف: ٨٩، أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> ينظر : جامع الدروس العربية : ١ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>۷) ينظر: المفصل: ٢ / ١٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ١ / ٦٦٨، شرح الشافية: ١ / ١٨٦.

﴿ وَلَمَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [ الأعراف : ٤٠ ] والقراءة المشهورة ( الخياط ) فعال ، وقرأ ابن مسعود ( المخيط ) مفعل على الصيغة القياسية (١) . وعلّق الزمخشري على قراءة ابن مسعود المتوفى سنة ( ٤٢ هـ ) بقوله : ( الخياط والمخيط كالحزام والمحزم ، ما يخاط به وهو الأبرة ) (٢) .

#### ج / اسما الزمان والمكان:

هما إسمان مصوغان للدلالة على وقت حدوث الفعل أو مكانه  $^{(7)}$  .

والقياس أن يصاغا من الثلاثي على وزن (مفعل) بكسر العين إذا كان المضارع مكسور العين صحيح اللم نحو: العين صحيح اللم نحو: طرب، يضرب، مضرب، أو مثالاً واوياً صحيح اللم نحو: وعد يعد موعد. أمّا من غير الثلاثي فالقياس أن يصاغ على زنة إسم المفعول منه نحو: انسكب، ينسكب، منسكب، ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرًاهَا وَمَرُسْاهَا ﴾ [هود: 13] فقد قرأ حفص وحمزة والكسائي (مجراها) بفتح الميم والباقون بضمها (٥).

قال الزمخشري (وقرئ : مجراها ومرساها بفتح الميم ، من جرى ورسى ، أما مصدرين أو وقتين أو مكانين ) (٦) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا ... ﴾ [ الحج : ٣٤ ] قرأ حمزة والكسائي ( منسكاً ) بكسر السين والباقون بفتحها (١٠) . قال الزمخشري : ( قرئ : " منسكاً " بفتح السين وكسرها ، ... والمكسور يكون بمعنى الموضع ) (٨) .

وذكر ابن خالويه أنّ الحجة لمن فتح السين ( أنه أتى بالكلمة على أصلها ، وما أوجبه القياس لها ، لأن وجه : فعل يفعل بضم العين أن يأتى المصدر منه والموضع ( مفعلاً ) بالفتح كقولك : مدخلاً ومخرجاً ومنسكاً . وما كان مفتوح العين أتى المصدر منه بالفتح ، والاسم بالكسر ، كقولك : ضربت مضرباً ، وهذا مضربي .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشاف : ٢ / ٩٩ ، معجم القراءات القرآنية : ٢ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۹۹ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شذا العرف: ٨٨، أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٦ / ١٠٧، شرح الشافية: ١ / ١٨١.

<sup>(°)</sup> ينظر : التيسير ، الداني : ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٢ / ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: التيسير، الداني: ١٢٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الكشاف : ۳ / ١٥٤ .

والحجة لمن كسر السين : أنه أخذه من الموضع الذي تذبح فيه النسيكة ، وهي الساة الموجبة لله ) (1) .

والمنسك من الألفاظ التي سمعت بكسر العين وقياسها الفتح ومنها مطلع ، ومسجد ، ومشرق ، ومغرب ، . . . . الخ وقد ذكرها الزمخشري من غير تعليق عليها (٢) . وهنالك قولان يفسران مجئ هذه الألفاظ بالكسر على غير قياس .

الأول: ذكره القاسم بن محمد المؤدب المتوفى سنة ( ٣٣٨ هـ) إذ قال: جاء في الكتاب: (قال سيبويه: لا نرى ذلك إلا أن قوماً من العرب تكلموا في ( تفعل ) منها بالكسر فقالوا تتسك، وتطلع، ويغرب، ثم قالوا في ( المفعل ) على ذلك القياس، كسروه حين جعلوه إسماً ثم ماتت لغتهم في يفعل وبقيت الكسرة في مفعل في أفواههم من تلك اللغة ) (٦) أما القول الثاني: فقد ذكره أبو حيان عن الكسائي قال عن ( طلع يطلع ): ( هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب . . . يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقى مطلع بكسرها في اسمي الزمان والمكان على ذلك القياس ) (٤) .

#### د / اسم التفضيل:

إسم التفصيل وصف يصاغ على زنة (أفعل) الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها كقولنا: زيد أفضل من عمرو (٥). ولصوغه ثمانية شروط (٦). وقد سمعت أسماء تفضيل مخالفة لواحد أو أكثر من تلك الشروط ورد منها في الكشاف في قوله تعالى : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشْكِ ﴾ [القمر : ٢٦] قال الزمخشري: (وقرئ: الأشر، وهو الأبلغ في الشرارة. والأخير والأشر: أصل قولهم في هو خير منه وشر منه ، وهو أصل مرفوض ، وقد حكى ابن الأنباري قول العرب: هو أخير وأشر، وما أخيره وما أشر، ) (١).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الحجة في القراءات السبع / ٢٥٣  $_{-}$  ٢٥٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ينظر : المفصل : ۲ / ۱۳۰ ، شرح الشافية : ۱ / ۱۸۱ .

<sup>(</sup>r) ينظر: دقائق التصريف: ١٢٤، ولم أجده في الكتاب.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ١٦١ / ١٦١ .

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح ابن عقيل: ٢ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح ابن عقبل: ٢ / ١٧٤ ، الأشتقاق ، عبد الله أمين: ٢٧٢ / ٢٧٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> الكشاف : ٤ / ٢٢٧ .

وقول الزمخشري: (وهو أصل مرفوض) يعني أنه أصل لا يجوز إستعماله. يقول ابن السكيت: (تقول: فلان خير الناس، وفلان شرّ الناس و لا تقل أخير الناس و لا أشرّ الناس) (١).

وعلل ابن جني مجئ (خير وشر) على غير قياس زنة اسم التفضيل بقوله: (كثر استعمال هاتين الكلمتين فحذف الهمزة منهما) (٢). واستدل على كلامه بالقراءة المذكورة قول رؤبة (٣):

#### 

فأمّا القراءة فهي من الشاذ الذي لا يصح القياس عليه ، يقول الحريري المتوفى سنة ( ٥١٦ هـ ) : ( فأما قراءة أبي قلابة سيعلمون غداً من الكذاب الأشرّ فقد لحن فيها ولم يطابقه أحد عليها ) (٤) . وأما شطر البيت فقد لا يعدّ دليلاً ، لأن الشاعر قد يضطر إلى الزيادة أو الحذف .

ولعل الصواب ما ذهب إليه الدكتور عبد الله درويش من أنّ : (خير ، شرّ) وضعتا لتدلا على معنى التفضيل بصيغتهما هذه . ولم تستخدما لغير معنى التفضيل ، وأنّ القرآن الكريم لم يستعمل أخير وأشرّ ، ولو كانت الهمزة أصلاً لورد إستعمالها كما أستعمل أناس (٥) .

<sup>(</sup>۱) إصلاح المنطق: ۳۰۷.

<sup>(</sup>۲) المحتسب: ۲/۹۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> البيت موجود في ديوان رؤبة : صفحة : ٦٢ ، بالرواية الآتية :

يا قاسم الخيرات وابن الأخير ما ساسنا مثلك من مؤمّر

<sup>(</sup>٤) درة الغواص: ٥٢٣.

<sup>(·)</sup> ينظر : دراسات في علم التصريف : ٧٨ \_ ٧٩ .

#### هـ / مسائل متعلقة بالإشتقاق:

أختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق: فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه ، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل والمصدر مشتق منه ، ولكل منهما أدلته على ما يقول (١).

ويمكننا أن نقسم مسائل الاشتقاق التي وردت في توجيه الزمخـشري للقـراءات فـي تفسيره إلى الآتي :

#### ١ / الاشتقاق من الفعل:

قال تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ ﴾ [ مريم : ٩ ] قرأ الحرميان وحفص والكسائي ( يتفطرن ) بالتاء وفتح الطاء مشددة ، وقرأ الباقون ( ينفطرن ) بالنون وكسر الطاء مخففة (٢) .

وحجة (من قرأ بالنون والتخفيف: أنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ [ المزمل: ١٨]. انفَطَرَتُ ﴾ [ الإنفطار: ١] ودليله قوله تعالى: ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ [ المزمل: ١٨]. والحجة لمن قرأ بالتشديد: أنه أخذه من تفطرت السماء تتفطر. وهما لغتان فصيحتان) (٣). وقال الزمخشري: (قرئ: ينفطرن، والإنفطار من فطره إذا شقّه، والتفطر من فطّره إذا شقّة وكرر الفعل فيه) (٤).

وذكر الزمخشري أن يونس المتوفى سنة ( ١٨٢ هـ ) روى ( عن أبي عمرو قراءة غريبة : تتفطرن بتاءين مع النون ، ونظيرها حرف نادر ، روى في نوادر ابن الأعرابي : الأبل تشممن . ومعناه : يكدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته . . . وقيل : من دعائهم له ولداً ، كقوله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مَنْهُ ﴾ [ مريم : ٩٠ ] ) (٥٠) .

#### ٢ / الاشتقاق من المصدر:

قال تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٥] ، قال الزمخشري: سوّل لهم سهل لهم ركوب العظائم ، من السوّل وهو الأسترخاء ، وقد اشتقه من السوّل من لا علم له

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف: ١ / ٢٣٥ \_ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التيسير، الداني: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٣ / ٣٦ .

<sup>.</sup> ۲۰۳ <u>-</u> ۲۰۲ / ٤ : ن ، ه (٥)

بالتصريف والإشتقاق جميعاً (1) ... وقرئ سوّل لهم ، ومعناه : كيد الشيطان زيّن لهم على تقدير حذف المضاف)(7) . وهي قراءة زيد بن علي المتوفى سنة (7) هـ (7) .

وقد أشار الزمخشري في المفصل إلى ذهابه في هذه المسألة مذهب البصريين ، فقال عن المصدر: (سمي بذلك لأن الفعل يصدر منه) (٤).

#### ٣ / الاختلاف في أصل الكلمة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يِأْتِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾ [ البقرة: ٢٤٨]. قرأ أبيّ المتوفى سنة (٢٠ هـ) وزيد بن ثابت (التابوه) بالهاء (٥). وعلّق الزمخشري على هذه القراءة بقوله: (من قرأ بالهاء فهو فاعل عنده إلاّ فيمن جعل هاءه بدلاً من التاء لإجتماعهما في الهمس وأنهما من حروف الزيادة، ولذلك أبدلت من تاء التأنيث) (٦).

ويرى ابن جني أن من قرأها (تابوه) فالأصل عنده "ت به ه" إذ يقول : ( . . . ولغة الأنصار تابوه . . . أما ظاهر الأمر أن يكون هذان الحرفان من أصلين أحدهما من "ت ب ت " والآخر من "ت به ه" ) ( $^{(\vee)}$  .

وقيل : إن إشتقاق التابوت من (تبت) ( $^{(A)}$ ، وقيل : أن إشتقاقه من (توب) ( $^{(P)}$ ) .

واختار الزمخشري القول الثاني جاء ذلك في تفسيره للآية السابقة إذ قال: (فإن قلت : ما وزن تابوت ؟ قلت : لا يخلو من أن يكون فعلوتاً أو فاعولاً . فلا يكون فاعولاً لقلة نحو : سلس وقلق ، ولأنه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك المعروف إليه . إذاً فعلوت من التوب وهو الرجوع . لأنه ظرف توضع فيه الأشياء وتودعه فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه صاحبه ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) لأن السول مهموز ، وسوّل معتل . ينظر : هامش الكشاف : ٤ / ٣١٨ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ٤ / ٣١٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : معجم القراءات القرآنية : ٦ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ١ / ٩٤ ، وينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ١ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معجم القراءات القرآنية : ١ / ١٩٨٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكشاف : ۱ / ۲۹۱ .

<sup>(</sup>v) المحتسب : ١ / ١٢٩ .

<sup>(^)</sup> ينظر: لسان العرب: مادة " تبت.

<sup>(</sup>٩) ينظر : م . ن : مادة " توب " .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> الكشاف : ۱ / ۲۹۱ .

فالزمخشري يرى أن قراءة (تابوه) هي على أخذ إسم الفاعل من (توب) وهو "تاوب" وقد حدث قلب مكاني في الكلمة فأصبحت "تابو" ثم جئ بالهاء للمبالغة (١).

(۱) ينظر: شرح المفصل: ٥ / ٩٨، شرح الشافية: ٢ / ١٣٩.

#### المبحث الثاني

#### المصــــدر

المصدر لغة: موضع الصدور ، وهو الإنصراف (١).

وإصطلاحاً: اسم الحدث الجاري على الفعل (7).

ويختلف عن الفعل في أنه يدلّ على الحدث مجرداً من الزمن ، أمّا الفعل فيدل على الحدث مقترناً بزمن . . . و المصدر نو عان (٣) :

- ١ / قياسي : وهو ما كان له ضوابط يقاس عليها ، نحو : (فعول) في كل فعل لازم على زنة (فعل) إذا لم يدل على صوت أو سير أو امتناع أو داء أو مهنة ، نحو : قعد قعوداً .
  - ٢ / سماعي : وهو ما كان مسموعاً في الفعل لا ضابط له يقاس عليه ، نحو : (فعول) في الأفعال التي على زنة (فعل) اللازم مما يدل على صوت أو سير أو امتناع أو داء أو مهنة .

و هناك نوع ثالث و هو المصدر الصناعي  $^{(2)}$ .

ولم يشر الزمخشري إلى هذه الأنواع من المصادر بل اكتفى بذكر مصدر الفعل سواء أكان قياسياً أو سماعياً أو صناعياً ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ ﴾ [ الزمر : ٢٩ ] .

قال الزمخشري : (وقرئ : سلماً بفتح الفاء والعين ، وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين ، وهما مصادر سلم . والمعنى : ذا سلامة لرجل ، أي : ذا خلوص له من الشركة ، كقولهم : سلمت له الضيعة )  $^{(\circ)}$  . وتجدر الإشارة إلى أن سلماً ، وسلماً ، وسلماً ، مصادر سمعت في ( فعل ) اللازم  $^{(1)}$  .

#### وهذه مصادر أوردها الزمخشري في توجيهه للقراءات:

<sup>(</sup>۱) ينظر : تاج العروس : مادة " صدر " .

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الكافية: ۲ / ۱۹۱، شرح قطر الندى: ۲۲۰.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الشافية: ١ / ١٥٣ \_ ١٦٣ ، شرح ابن عقيل: ٢ / ١٢٣ \_ ١٢٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>)</sup> ينظر : شذا العرف : ٧٧ ،، أبنية الصرف في كتاب سيبويه :: ٢٠٨ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٤ / ١٢٢ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : شرح الشافية : ٢ / ١٥٦ ، أبنية الصرف في كتاب سيبويه :  $^{(7)}$  .

#### أ/ مصدر المرة:

هو مصدر يصاغ للدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة (١). ويصاغ من الثلاثي المجرد على زنة ( فعلة ) نحو : قبضة من قبض ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَبْضَةً مِنْ أَتَسِ الرَّسُولِ ﴾ [ طه : ٩٦ ] .

قال الزمخشري: (قرأ الحسن: "قبضة "بضم القاف وهي اسم المقبوض، كالغرفة والمضغة وأمّا القبضة فالمرة من القبض ... وقرأ أيضاً: فقبصت قبصة، بالصاد المهملة. الضاد بجميع الكف. والصاد بأطراف الأصابع. ونحوهما، الخضم، والقضم: الخاء بجميع الفم، والقاف بمقدمه) (٢).

وفي إتحاف فضلاء البشر: " فقبصت قبصة " بالصاد المهملة فيهما وهي القبض بأطراف الأصابع وبضم القاف من الكلمة الثانية كالغرفة والجمهور على المعجمة فيهما وفتح القاف وهو القبض بجميع الكف (وأدغم) الضاد المعجمة في تاء المتكلم مع إبقاء صفة الإطباق والتشديد ابن محيصن) (٣).

وفي قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٤٩ ] . قال الزمخشري : ( وقرئ : " غرفة " بالفتح بمعنى المصدر ، وبالضم بمعنى المغروف ) ( ) . ( غرفة ) بفتح " العين " نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن واليزيدي والشنبوذي المتوفى سنة ( ٣٢٧ هـ ) على أنها مصدر للمرة ، وقرأ الباقون بالضم اسماً للماء المغترف ( ) .

وأمّا صوغه من غير الثلاثي فيكون بزيادة تاء على مصدره الأصلي نحو: إكرامة من أكرم يكرم إكراماً ، فإن كان مصدره الأصلي مختوماً بالتاء نحو: إمالة من أمال ، كانت المرة منه بالوصف الدال على الوحدة ، نحو: أمال إمالة واحدة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهذب في علم التصريف: ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۳ / ۸۲ .

<sup>(</sup>r) الدمياطي البنا: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١ / ٢٩١ .

<sup>(·)</sup> ينظر : إتحاف فضلاء البشر : ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصل : ٢ / ١١٦ ، شرح الشافية : ١ / ١٧٨ .

ففي قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَـمِّ أَمَنَـةً ﴾ [آل عمـران : ١٥٤]. قرأها ابن محيصن هنا و [الأنفال : ١١] بسكون الميم (١).

وقد علّق الزمخشري على هذه القراءة بقوله : ( الأمنة الأمن ، وقرئ أمنة بـسكون الميم كأنها المرة من الأمن ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [ الذاريات : ٤٤ ] . قرأها الكسائي ( الصعقة ) بإسكان العين من غير ألف والباقون بالألف وكسر العين ( الصاعقة ) (٣) .

قال الزمخشري : (وقرئ : الصعقة وهي المرة ، من مصدر صقعتهم الصاعقة : والصاعقة النازلة نفسها ) (٤) .

فالحجة لمن قرأ بالألف: أنه أراد الاسم من الفعل. والحجة لمن قرأ بلا ألف : أنه أراد المصدر أو المرة من الفعل (٥).

#### ب / المصدر الميمي:

هو مصدر مبدوء بميم مفتوحة نحو: قتل مقتلا وله من الثلاثي المجرد زنتان: ١ / مفعل : وتأتي في الأفعال التي على وزن ( فعل \_ يفعل ) و ( فعل \_ يفعل ) و ( فعل \_ يفعل ) .

٢ / مفعل : وتأتي في الأفعال التي على وزن ( فعل \_ يفعل ) مما كان مثالاً واوياً صحيح الآخر محذوف الفاء في المضارع نحو : وضع \_ يضع \_ موضعاً ، أما المثال الواوي المعتل الآخر فمصدره على وزن ( مفعل ) نحو : وقى يقي موقى .

أما من غير الثلاثي ، فيصاغ على زنة إسم المفعول منه نحو : أخرج ، مخرج ، ويفرق بينه وبين اسم المفعول من سياق الكلام (7) .

قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ [ الإسراء : ٨٠ ]

<sup>(</sup>۱) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۲۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر: التيسير، الداني: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ينظر : شرح الشافية : ٢ / ١٦٨ \_ ١٧٣ ، أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ٢٢١ \_ ٢٢٥ .

قرأ نافع وأبو جعفر (مدخل ومخرج) بفتح الميم فيهما والباقون بالصم (١). واكتفى الزمخشري هنا بالإشارة إلى مجئ المصدر الميمي من غير الثلاثي دون أن يوجه القراءة كدأبه في مواضع أخرى إذ قال: (قرئ: مدخل ومخرج بالضم والفتح: بمعنى المصدر. ومعنى الفتح: أدخلني فأدخل مدخل صدق...) (٢).

وفي قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [ النجم: ٢٤] . قال الزمخشري : ( قرئ بالفتح على معنى : أنّ هذا كلّه في المصحف ، وبالكسر على الإبتداء . . . والمنتهى : مصدر بمعنى الإنتهاء ، أي : ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه ) (٣) .

و الزمخشري كغيره من القدماء لم يفرق بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى من حيث المعنى فقال: ( المنتهى: مصدر بمعنى الإنتهاء) (٤).

غير أن المصدر الميمي لا يطابق المصادر الأخرى في المعنى تماماً لأن ( المصدر الميمي في الغالب يحمل معه عنصر الذات بخلاف غير الميمي ، فإنه حدث مجرد من كل شيء ... تقول هذه نهايتك وهذا منتهاك ، فنهايتك تعني فناءك بخلاف منتهاك فإنها تعني نصيرك لا فناءك ، أي : نهاية ما بلغت إليه ) (٥) .

#### ج / مصدر الهيأة:

هو مصدر يصاغ للدلالة على هيئة وقوع الحدث (٦) ، ويصاغ من الثلاثي المجرد على زنة ( فعلة ) ، فإذا كان مصدر الثلاثي مختوماً بالتاء أصلاً نحو : ( قل \_ قلّ = قلّ = ) دلّ على الهيئة بالوصف ، بقال : قلّ قلّة و اضحة (٧) .

وما ورد فيه من غير الثلاثي شاذ لا يقاس عليه ، نحو : عمّة من تعمم (^) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : إتحاف فضلاء البشر : ١٨٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكشاف : ۲ / ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۳) م . ن : ٤ / ٤١٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>م . ن : ٤ / ١١٧ .

<sup>(·)</sup> معانى الأبنية في العربية: ٣٤ \_ ٣٦ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : المهذب في علم التصريف :  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح ابن عقيل: ۲ / ۱۳۲ \_ ۱۳۳

<sup>(</sup>۸) ينظر : م . ن : ۲ / ۱۳۳ .

وقد أشار الزمخشري إلى مصدر الهيئة في توجيهه للقراءة في قوله تعالى ﴿ وَقُولُولُوا وَقُولُوا مِعْلَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [ البقرة : ٥٨ ] إذ قال : (حطة فعلة من الحط ، كالجلسة والركبة ،... وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل . وقيل معناه : أمرنا حطة ...) (١)

(۱) الكشاف : ۱ / ۱۶۲ .

#### الميحث الثالث

#### الجمــــع

#### أ/ الجمع:

الجمع لغة: هو إسم لجماعة الناس (١).

وفي الإصطلاح: ( هو الأسم الموضوع للآحاد المجتمعة دالاً عليها دلالــة تكــرار الواحــد بالعطف ) (۲) .

والجمع على ثلاثة أنواع (٣):

#### ١ / جمع المذكر السالم:

و هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع ، ويصاغ بزيادة واو ونون عند الرفع ، وياء ونون عند النصب والجر .

#### ٢ / جمع المؤنث السالم:

وهو ما سلم بناء مفرده عند الجمع ، ويصاغ بزيادة ألف وتاء .

ومما أشار إليه الزمخشري من الجموع السالمة ما ورد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا وَمَما أَشَارِ إليه الزمخشري من الجموع السالمة ما ورد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا وَمُسلَمِيْنِ لَكَ ﴾ [ البقرة: ١٢٨]. قرأ الحسن (مُسلمين) بكسر الميم الثانية وفتح النون على الجمع (أ). قال الزمخشري: (وقرئ: "مسلمين " على الجمع كأنهما أرادا أنفسهما وهاجر ، أو أجريا التثنية على حكم الجمع لأنها منه) (٥).

#### ٣/ جمع التكسير:

و هو ماد دل على أكثر من أثنين بتغير بناء واحده لفظاً نحو : (رجل رجل ) أو تقديراً نحو : (فُلك ) للمفرد والجمع . وينقسم على قسمين :

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختار الصحاح: ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الحدود النحوية: ٦٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر: شرح ابن عقيل: ٢ / ٤٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ينظر : اتحاف فضلاء البشر : ١٤٨ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ۱ / ۱۸۷ .

#### ١ / جمع القلة:

وهو ما دل على عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ، وله أربعة أبنية (١) ، منها (أَفعال) \_ قال تعالى : ﴿ يُسبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [ النور : ٣٦] حيث أن القراءة المشهورة (الاصال) ، وفي قراءة لسعيد بن جبير (والإيصال) .

قال الزمخشري : (والأصال جمع أصيل وهو العشي . والمعنى بأوقات الغدو ، أي : بالغدوات . وقرئ : والإيصال ، وهو الدخول في الأصيل . يقال : اصل ، كأظهر وأعتم ) (٣)

#### ٢ / جمع الكثرة:

وهو ما زاد على عشرة ، وله أربعة وعشرون بناءً (٤) ، ومما جاء منها في الكشاف :

\_ (فعالى ، وفعلى ) \_ قال تعالى : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [ النساء : 3 ] قرأ المطوعي (سكرى) بضم السين وسكون الكاف أي جماعة سكرى (٦) . قال الزمخشري : (وقرئ سكارى بفتح السين ، وسكرى ، على أن يكون جمعاً نحو : هلكى وجوعي ، لأن السكر علّة تلحق العقل . أو مفرداً بمعني : وأنتم جماعة سكرى ، كقولك : امرأة سكرى ، وسكرى بضم السين كحبلى . على أن تكون صفة للجماعة ) (١) .

وقول الزمخشري : (سكرى ، على أن يكون جمعاً نحو : هلكى وجوعى ) يعني سكرى بغير ألف جمع سكران على زنة (فعلان) بمنزلة الهلكى والجرحى ، قال الفراء : (وهو وجه جيد في العربية لأنه بمنزلة الهلكى والجرحى . . . والعرب تذهب بفاعل وفعيل

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل : ۲ / ۸۲ .

<sup>(</sup>۲) بنظر : معجم القر اءات القر آنية ٤ / ٢٥٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ۳ / ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شـرح الـشافية : ١ / ٢٠٢ ، ٢٥٣ \_ ٢٥٢ ، ٢ / ٩١ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ١٣١ . ١٣٦ \_ ١٣٦ \_ ١٧٣ . ١٧٣ . ١٢٨ ، ١٤١ . المهذب في التصريف : ١٨٧ \_ ٢٠٣ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٤ / ٣٨٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> ينظر : إتحاف فضلاء البشر : ١٩٠ .

<sup>(</sup>۷) الكشاف : ۱ / ۵۰۳ .

وفعل إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على الفعلى فجعلوا الفعلى علامة لجمع كل ذي ضرر وهلاك ، و لا يبالون أكان واحده فاعلاً أم فعلان فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم  $)^{(1)}$ .

وذكر النحاس أن هذه اللهجة قليلة في الاستعمال (7). والمعنى : (وتراهم سكارى على التشبيه وما هم بسكارى على التحقيق (7).

\_ (فعول) \_ قال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣] قرأ حمزة وخلف (زبور) بضم الزاي جمع زبر نحو: فلس وفلوس، وقرأ الباقون (زبور) بفتح الزاي على الإفراد (3).

قال الزمخشري : (وقرئ : زبوراً بضم الزاي جمع زبر ، وهو الكتاب) (٥) . وذكر ابن خالويه : أنّ ( الحجة لمن فتح أنه أراد : واحداً مفرداً . والحجة لمن ضم : أنه أراد : الجمع ، فالأول كقولك : عمود ، والثاني كقولك : عمد . والزبر : الكتب ، تقول العرب : زبرت الكتاب بالزاي كتبته . وذبرته بالذال قرأته . فأما زبر الحديد فواحدتها : (زبرة) ، كقولك : سدفة وسدف ) (٦) .

\_ (فعل ، وفعال ) \_ قال تعالى : ﴿ فِي ظُلُلِ مِنْ الْغَمَامِ ﴾ [ البقرة : ٢١٠ ] قرأ قتادة وأبيّ وعاصم وغيرهم " ظلال " () . قال الزمخشري : ( " في ظلل " جمع ظلّة وهي ما أظلك . وقرئ : ظلال وهي جمع ظلّة ، كقلة وقلال أو جمع ظل ) (^) .

#### مسألة في الجمع:

اختلف في أصل إشتقاق الشيطان فقيل: إنه من شاط يشيط، إذا هلك على زنة ( فعلان )، وقيل إنه من شطن يشطن إذا بعد على زنة ( فيعال ) (٩).

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن: ٢ / ٢١٤ \_ ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : إعراب القرآن : ۲ / ۳۸۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ۳ / ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ١٩٦.

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٣ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معجم القراءات القرآنية: ١٦٠/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الكشاف : ۱ / ۲۰۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> ينظر : لسان العرب : مادة / شيط ، شطن .

وجاء في لسان العرب: (إن جعلت نون شيطان أصلية كان من الشطن: البعد، عن الخير، أو من الحبل الطويل، كأنه طال في الشرّ، وإن جعلتها زائدة كان من شاط يشيط إذا هلك أو من استشاط إذا إحتد غضبه) (١).

ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشّياطِينُ ﴾ [ الشعراء: ٢١٠]. قال الزمخشري : ( وقرأ الحسن الشياطون . ووجهه أنه رأى آخره كآخره يبرين وفلسطين ، فتخير بين أن يجري الإعراب على النون ، وبين أن يجريه على ما قبله ، فيقول : الشياطين والسشياطون ، كما تخيرت العرب بين أن يقولوا : هذه يبرون ويبرين \_ وفلسطون وفلسطين . وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي الهلاك ، وعن الفرّاء : غلط الشيخ في قراءته ( الشياطون ) ظن أنها النون على هجائين ) (٢).

ووجهها عند يونس بن حبيب أنه سمع أعرابياً يقول : (دخلنا بـساتين مـن ورائهـا بساتون . فقال يونس : ما أشبه هذه بقراءة الحسن ) (٣) .

وقال الزمخشري : (وعن بعض العرب بستان فلان حوله بساتون) ( $^{3}$ ) ، ونقل عن النضر بن شميل المتوفى سنة ( ٢٠٢ هـ) قوله : (إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة ، فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه \_ يريد : محمد بن السميفع \_ مع أنّا نعلم أنهما لـ يقرأ به إلا وقد سمعا فيه ) ( $^{\circ}$ ) .

وزعم النحاس أنها غلط عند جميع النحويين ، ونقل عن الأخفش الصغير المتوفى سنة ( ٣١٥ هـ ) قوله : (سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا غلط عند العلماء إنما يكون بدخول شبهة لمّا رأى الحسن في آخره ياءً ونوناً ، وهو في موضع رقع أشتبه عليه بالجمع السالم فغلط ، . . . ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لوجب حذف النون للإضافة ) (١) .

وقال ابن جني : ( هذا مما يعرض مثله للفصيح لتداخل الجمعين عليه ، وتـشابههما عنـده ونحوه قولهم : مسيل فيمن أخذه من السيل . وعليه المعنى ثم قالوا فيه : مسلان وامسله )  $(\vee)$ .

وعد السلسيلي المتوفى سنة ( ٧٧٠ هـ ) هذه القراءة على جهة التوهم ، فقال : ( فأما من قرأ على من تنزل الشياطون فإنه شبّه زيادتي التكسير في ( الشياطين ) بزيادتي الجمع

<sup>(</sup>۱) م . ن : مادة " شطن " .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۳ / ۳۲۸ .

<sup>(°)</sup> ينظر: البحر المحيط: ٧ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١ / ١٧٢ .

<sup>.</sup> ۳۲۸ / ۳ : ن . <sub>۵</sub> (۰)

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط: ٧ / ٤٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> المحتسب : ۲ / ۱۳۳ .

السالم ، فنقلها من إعراب الحركات إلى إعراب الحروف ، وهو من التشبيه البعيد الذي يقع نحوه منهم على جهة الوهم ) (١) .

وذكره ابن مالك المتوفى سنة ( ٦٧٢ هـ ) أنّ ( الشياطون ) ملحق بجمع المذكر السالم (٢) . ولعل الرأي قول الآلوسي المتوفى سنة ( ١٢٧٠ هـ ) : ( والذي أراه أنه متعصح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الأجلّة لزم توجيهها ، فإنهم لا يقرءون إلاّ عن رواية كغيرهم من القراء) (٣) .

#### ب / إسم الجمع:

هو ما تضمن معنى الجمع إلا أنه لا واحد له من لفظه نحو: رهط ونفر. ويختلف اسم الجمع عن إسم الجنس الجمعي في أن الثاني له مفرد من لفظه يميّز عنه بياء النسب أو التاء في (عرب) إسم جنس جمعي مفرده عربيّ، وتمر إسم جنس جمعي مفرده تمرة (٤).

قــال تعالى : ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ﴾ [ البقرة : ٨٥ ] . قال الزمخشري : (وقرأ ابن عباس : وكتابه ، يريد القرآن أو الجنس ، وعنه : الكتاب أكثر من الكتـب . فــإن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع ؟ قلت : لأنه إذا أريد بالواحد الجـنس \_ والجنسية قائمة في وجدان الجنس كلها \_ لم يخرج منه شيء . فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا مــا فيــه الجنسية من الجمع ) (٥) .

وعلّق ابن المنير على كلام الزمخشري بقوله: (إن التمر أحرى بإستغراق الجنس من التمور، فإن التمر أسترسل على الجنس لا بصيغة لفظه: والتموريردّه إلى تخيل الوجدان، ثم الإستغراق بعده لصيغة الجمع وفي صيغة الجمع مضطرب...) (٦).

أما إسم الجمع فلا مفرد له من لفظه ، وإنما يكون مفرده من معناه نحو : (نساء) ومفردها إمرأة .

وقد إتفق العلماء في أن نحو : (رهط ، ونفر ) اسم جمع واختلفوا في نحو : (ركب ، وقوم ، وصحب ) التي يجيء من تركيبها لفظ يقع على المفرد نحو : (راكب ، وقائم ،

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل في إيضاح التسهيل : ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : همع الهوامع : ١ / ٤٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> روح المعاني : ١٩ / ١٣٣ .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ينظر : المقتضب :  $^{(2)}$   $^{(3)}$  ، شرح الحدود النحوية :  $^{(3)}$   $^{(3)}$ 

<sup>(°)</sup> الكشاف : ١ / ٣٢٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإنتصاف : ۱ / ۳۲٦ .

وصاحب). وذهب بعضهم إلى أنها إسم جنس وليست جمعاً ، واستدلوا على ذلك بتذكيرها غالباً نحو: ركب مسرع ، ومجيء التصغير على لفظها نحو: ركب وإلى ذلك ذهب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عَنْدَ اللَّهِ ﴾ [ الأعراف: ١٣١]. إذ قال : (وقرأ الحسن: إنما طيركم عند الله ، وهو إسم لجمع طائر غير تكسير ، ونظيره: التجر ، والركب ، . . . ) (٢).

 $^{(1)}$  ينظر : الصحاح : ۲ / ۷۲۷ ، المخصص : ۱۲ / ۱۲۳۱ ، شرح الشافية : ۲ / ۲۰۳  $_{-}$  ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۱۳۹ .

### المبحث الرابع دلالات الأبنية الصرفية

#### أ/ معانى الأوزان:

إنّ دلالات الأوزان الصرفية من المسائل التي عني بها الزمخشري في كـشافه ، ولعـلّ السبب في ذلك يعود إلى أن تفسير الآيات يرتبط إرتباطاً وثيقاً بدلالة الأبنية التي تحتويها تلـك الآيات .

فالدلالة في اللغة : مصدر : دلّـه يدلـه ، ويقال : ( دلّه على الطريق يدلـه دلالـة ودلالة ) (1) .

وفي الإصطلاح: المعنى الذي يعبّر عنه لفظ ما سواء أكان ذلك المعنى قد وضع لــه اللفظ إصطلاحاً أم دلّ عليه ولم يوضع له إبتداء (٢).

وللأوزان الصرفية في العربية معان عدّة تخرج إليها ، وترتبط تلك المعاني إرتباطاً وثيقاً بالسياق الذي توضع فيه تلك الأوزان ، وبالإستعمال القرآني لها ، لذا لا نجد ذكراً لكل المعاني التي يخرج إليها الوزن على النحو الذي نجده في كتب اللغة .

ويمكننا تقسيم ما ورد في الكشاف من هذه الأوزان إلى :

#### ١ / الأوزان الفعلية:

\_ ( فاعل ) \_ يأتي هذا الوزن غالباً لإفادة معنى المشاركة بين اثنين (٢) ، وقد أشار الزمخشري إلى إفادته هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ ﴾ [ النمل : ٤٩ ] .

قرأ حمزة والكسائي (لتبيته) (ثم لتقولنّ) بالناء فيهما وضم الناه الثانية في الأولى . وضم اللام في الثانية والباقون بالنون وفتح الناء واللام (٤) .

قال الزمخشري: ("تقاسموا" يحتمل أن يكون أمراً وخبراً في محل الحال بإضمار قد ، أي : قالوا متقاسمين : وقرئ : تقسموا . وقرئ : لتبيته بالتاء والياء والنون ، فتقاسموا مع النون والتاء يصح فيه الوجهان : ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً . والتقاسم والتقسيم: كالتظاهر ، والتظهر : التحالف ) (٥) .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ماد' " دلل " .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : كشاف إصطلاحات الفنون : ٢ / ٢٨٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر: المقتضب: ١ / ٧٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ينظر : التيسير ، الداني : ١٣٦ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ۳ / ۳۵۹ \_ ۳٦٠ .

فمن قرأ بالتاء: (أراد به: كأنّ مخاطباً خاطبهم فقال: تحالفوا من القسم لتبيته، ثـم لتقولنّ، فأتى بالتاء دلالة على خطاب الحضرة) (١).

ومثله ما جاء في قوله تعالى : ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴾ [ الفتح : ١٩ ] . قرأ ابن ذكوان وهشام ( أزره ) بقصر الهمزة والباقون بالمدّ لغتان .ووزن المقصور ( فعله ) والممدود ( أفعله ) عند الأخفش وفاعله عند غيره (٢) . فالألف في الممدود قطع وفي المقصور أصل (٣) .

قال الزمخشري : ("فآزره "من المؤازرة وهي المعاونة . وعن الأخفش أنه أفعل . وقرئ : فأزره بالتخفيف والتشديد ، ، أي فشد أزره وقواه . ومن جعل (أزر) أفعل ، فهو في معنى القراءتين ) (؛) .

وذكر الزمخشري أن هذا الوزن (فاعل) يفيد المطاوعة أيضاً ، قال تعالى : ﴿ فَطَوَّعَت ْلَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيه ﴾ [المائدة: ٣٠].

قال الزمخشري : (فوسعته له ويسرته ، من طاع له المرتع إذا اتسع . وقرأ الحسن : فطاوعت . وفيه وجهان : أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل ، أو أن يراد أنّ قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام فطاوعته ولم تمتنع ) (٥) .

\_ ( أَفْعَلَ ) \_ من المعاني التي ذكرها الزمخشري لهذا الوزن :

الدخول في الشيء:

قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١ ] . حيث قال : (والفالاح الظفر بالمراد . وقيل البقاء في الخير . و (أفلح) دخل في الفلاح ، كأبشر : دخل في الظفر بالمراد ) . وأشار إلى أن هذا الوزن يفيد الصيرورة أيضاً ، فقال : (ويقال أفلمه : أصاره إلى الفلاح . وعليه قراءة طلمة بن مصرف : أفلح ، على البناء للمفعول ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١ / ٦١٣ .

<sup>(°)</sup> م . ن : ٤ / ٤٣٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكشاف : ۳ / ۱۷۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(v)</sup> م . ن : ۳ / ۱۷۰

ومنها وجود الشيء على صفته: قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُ ﴾ [آل عمران : ١٦١]. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (يغلٌ) بفتح الياء وضم العين وقرأ الباقون (يغلُ) بضم الياء وفتح الغين (١).

قال الزمخشري : (فمن قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إلى المعنى الأول ، لأن معناه : وما صح له أن يوجد غالاً ، ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . . . ولو قرئ (يغل ) من أغل بمعنى غل لجاز . . . . ويقال : أغله إذا وجده غالاً . . . ) (٢) .

#### ٢ / الأوزان الأسمية:

( فعالة ) \_ ذكر الزمخشري أن هذا الوزن لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة والعمامة والعمامة وجاء في لسان العرب أنّ كلّ ما كان مشتملاً على الشيء فهو مبنى على فعالة نحو الغشاوة والعمامة والعصابة ، وكذلك أسماء الصناعات الإشتمال الصناعة على كلّ ما فيها نحو الخياطة (٤).

قال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَــةُ لِلَّــهِ الْحَــقِ ﴾ [الكهف: ٤٤]. قرأ حمرة والكسائي (الولاية) بكسر الواو، والباقون بفتحها (٥).

قال الزمخشري : ( : " الولاية " بالفتح النصرة والتولي ، وبالكسر السلطان والملك ، وقد قرئ بهما . والمعنى هنالك : أي في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله وحده ، ولا يملكها غيره ، ولا يستطيعها أحد سواه ، تقريراً لقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ [ الكهف : ٤٣ ] ) (٦) .

وقد ردّ أبو عمرو والأصمعي المتوفى سنة (  $117 \, \text{a}$  ) قراءة الكسر بحجة أن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلداً كالكتابة ، وليس هنالك تولى أمور  $(^{\vee})$ .

ویجوز أن یکون کلاهما بمعنی واحد ک ( الرّضاعة والرّضاعة ، والوکالـة والوکالـة ) (  $^{(1)}$  . وقیل : هما لغتان  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) ينظر: التيسير، الداني: ٧٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۲۵۵ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : م . ن : ١ / ٦١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب: مادة "غشا ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: التيسير، الداني: ١١٧.

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٢ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط: ٦ / ١٣٠.

<sup>(</sup>۸) ينظر : م . ن : ٦ / ١٣٠ .

#### ب / أبنية المبالغة:

لأبنية المبالغة في العربية أوزان قياسية وأخرى سماعية ، ويمكننا تقسيم ما ورد منها في الكشاف إلى الآتي :

#### ١ / أبنية الأفعال:

\_ (افعوعل) \_ قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صَدُورَهُمْ ﴾ [هود: ٥] . قرأ ابن عباس المتوفى سنة (١٠٥ هـ) وعاصم وغيرهم ( تتنوني ) (٢) .

قال الزمخشري: (قرئ: تتنوني ... أفعوعل من الثني كاحلولى من الحلاوة ، وهو بناء مبالغة ) (7). وقد ذكر العلماء أن الحروف الزائدة في هذا البناء إنما أريد بها المبالغة والتأكيد (2).

\_ (فاعل) \_ قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الصَّرَّ عَنْكُمْ ﴾ [النحل: ٥٤]. قال الزمخشري : (قرأ قتادة كاشف الضرّ على فاعل بمعنى فعل ، وهو أقوى من كشف ، لأن بناء المبالغة يدل على المبالغة ) (٥). وقد أشار الزمخشري إلى إفادة هذا البناء معنى المبالغة (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر : معجم القراءات القرآنية : ٣ / ١٠٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الكشاف : ۲ / ۳٦٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ينظر: شرح المفصل: ٦ / ٥٦ ، شرح الشافية: ١ / ١١٢، أوزان الفعل ومعانيها: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ٢ / ٨٨٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ينظر : الفائق : ۱ / ٤٣٠ .

\_ (فعل) \_ قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٨]. قال الزمخشري : (وقرئ : يلمزك . . . التثقيل والبناء على المفاعلة مبالغة في اللمز) (١) . قرأها المطوعي (٢) .

#### ٢ / ابنية الأسماء:

أولا: أبنية قياسية : وهي خمسة في اللغة (7) ، منها :

(فعل) \_ قال تعالى : ﴿ أَتَذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ [ النازعات : ١١ ] . قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (ناخرة) بالألف ، والباقون بغير ألف (٤) . فمن أثبت الألف : (أنه أراد : عظاماً عارية من اللحم مجوفة . والحجة لمن حذف : أنه أراد : بالية ، قد صارت تراباً . وقيل : هما لغتان : مثل : طمع وطامع . والأجود إثبات الألف ليوافق اللفظ ما قبلها وبعدها من رؤوس الآي ) (٥) .

وقال الزمخشري: (يقال: نخر العظم فهو نخر وناخر، كقولك: طمع فهو طمع وطامع، وفعل أبلغ من فاعل؛ وقد قرئ بهما: وهو البالي الأجوف الذي تمر فيه السريح فيسمع له نخير) (٦).

ثانياً : أبنية سماعية : وهي كثيرة في اللغة () .

(فيعل) \_ قال تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ ﴾ [ البقرة: ١٩] . قرأ ابن مسعود (كصائب) (^^) .

قال الزمخشري: (والصيب المطر الذي يصوّب؛ أي ينزل ويقع .ويقال للسحاب صيب أيضاً ... وتتكير صيب لأنه أريد به نوع من المطر شديد هائل ، كما نكرت النار في التمثيل الأول (١) . وقرئ : كصائب ، والصيب أبلغ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> الكشاف : ۲ / ۲۷۳ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معجم القراءات القرآنية : ٣ / ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح قطر الندى: ۲۷٤، شرح ابن عقيل: ۲ / ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التيسير، الداني: ١٧٨.

<sup>(°)</sup> الحجة في القراءات السبع: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٤ / ٦٨ .

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح الشافية: ٢ / ١٧٨ \_ ١٧٩ ، التطبيق الصرفي: ٧٧ \_ ٨٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ينظر : معجم القراءات القرآنية : ١ / ٣٢ .

\_ (فعلوت) \_ قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [الزمر: ١٧]. قال الزمخشري : (الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت . . . أطلقت على الشيطان أو الشياطين ، لكونها مصدراً ، وفيها مبالغات ، وهي التسمية بالمصدر ، كأن عين الشيطان طغيان ، وأنّ البناء بناء مبالغة ، فإن الرحموت : الرحمة الواسعة ، والملكوت : الملك المبسوط ، . . . وقرئ : الطواغيت ) (٣) .

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [ البقرة : ١٧ ] .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۹۲ .

<sup>(</sup>۳) م . ن : ٤ / ١٦ .

# الفصل الثالث التسوي التسوي

المبحث الأول: الإسم

المبحث الثاني: الفعل

المبحث الثالث: الأداة

# المبحث الأول الاسسم

#### توطئـــة :

أختلف البصريون والكوفيون في إشتقاق كلمة (إسم). فذهب البصريون إلى أنه من السمو) وهو العلو، وذهب الكوفيون إلى أنه من الوسم، وهو العلامة ولكل منهما أدلته على ما يقول (١).

واختار الزمخشري مذهب البصريين مستشهداً بتصريف كلمة (اسم) ومعناها، فقد قال في حديثه عن البسملة: إن إسماً (من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم، وأصله سمو بدليل تصريفه كأسماء وسمى وسميت، وإشتقاقه من السمو لأن التسمية تتويه بالمسمى وإشادة بذكره) (٢).

ومما يذكر أن هنالك خلافاً بين البصريين في وزن الأصل ، فقد ذهب بعضهم إلى إنّــه (سمو) على (فعل ) بكسر العين ، وذهب البعض الآخر إلى أنه (سمو) علـــى (فعـل) بضم العين (٣) .

وما جاء في الكشاف لا يوضّح رأى الزمخشري في الوزن . ولعل ما ورد في القرآن الكريم يعزز مذهب البصريين الذي اختاره الزمخشري ، فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا نُبَشّرُكَ بِغُلَامٍ الكريم يعزز مذهب البصريين الذي اختاره الزمخشري ، فقد قال تعالى : ﴿ فَاعْبُدهُ وَاصْطَبِرْ السُمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٧] ، وقال تعالى : ﴿ فَاعْبُدهُ وَاصْطَبِرْ لَعْبَادَته هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمَيًّا ﴾ [مريم : ٦٥] .

ويذكر هنا أنّ أبا حيان قد إختار مذهب البصريين موافقاً بذلك الزمخشري  $^{(2)}$ .

#### أ/ توجيه إختلاف الحركات في آخر الاسم:

١ / بين الرفع والنصب:

قال تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ]

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف: ١ / ١٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۱۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : المقتضب : ١ / ٢٢٩ ، المنصف : ١ / ٦٠ ، لسان العرب : مادة " سمو " .

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ١ / ١٤ .

قرأ عاصم (تجارة حاضرة) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع  $^{(1)}$ .

قال الزمخشري : (وقرئ تجارة حاضرة بالرفع على كان التامة . وقيل هي الناقصة على أن الأسم (تجارة حاضرة) والخبر (تديرونها) وبالنصب على : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب :

## بنى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا (٢)

أي : إذا كان اليوم يوماً ) <sup>(٣)</sup> .

فحجة من قرأ بالرفع أنّه جعل (كان) تامة ، بمعنى (وقع وحدث) ، ولا يحتاج إلى خبر (غ) ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ نُو عُسِرُةٍ ﴾ [ البقرة : ٢٨٠] ، أي : وقع ( ذو عسرة ) (٥) .

فالمعنى : إلا أن تقع (تجارة حاضرة) (٦) . و (تجارة) فاعل و (حاضرة) صفة الرتجارة) (7) .

ويحتمل أن تكون ناقصة ، و (تجارة ) إسم (كان ) ، و (حاضرة ) صفة لــــ (تجارة ) ، وخبر (كان ) جملة (تديرونها ) (^) .

والرفع في هذه القراءة أعمّ ؛ لأنه يعمّ من عليه دين من قرض أو من شراء ، وغير ذلك <sup>(٩)</sup> .

وحجة من قرأ بالنصب ، جعل (كان) ناقصة ، واسمها ضمير مستتر جوازاً تقديره : التجارة ، أي : أن تكون التجارة (تجارة حاضرة) (١٠٠) . و (تجارة) خبر (كان) و حاضرة) صفة لـ (تجارة) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: التيسير، الداني: ۷۱، النشر: ۲/ ۲۳۷، إتحاف فضلاء البشر: ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) أي : يا بني أسد هل تعلمون حربنا إذا كمان اليوم يوماً صاحب كوكب ، فإسم (كان) محذوف . ويجوز أن إسم (كان) ضمير البلاء ، ويوماً ظرف متعلق بالخبر المحذوف . والبيت لعمرو ين شأس ، الكتاب : ١ / ٤٧ ، وبنظر : هامش الكشاف : ١ / ٣٢٢ .

<sup>(°)</sup> الكشاف : ۱ / ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ٣ / ٣٣ ، الحجة في القراءات السبع : ١٠٣ ، الحجة للقراء السبعة : ٢ / ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٢ / ٤٣٦ ، حجة القراءات: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٢ / ٤٣٩.

 $<sup>^{()}</sup>$  ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ١ / ١٥٨ ، المغني في توجيه القراءات : ١ / ٣٠٦ .

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ١٥٨/١ ، الحجة في القراءات السبع : ١٠٣ ، البحر المحيط : ٢/ ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكشف: ١ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٢ / ٤٤١ ، الإعراب المفصل: ١ / ٤٠١ .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسِمْاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسِمْاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود : ٧١ ] ، قرأ ابن عامر وحفص ( يعقوب ) بنصب الباء ، وقرأ الباقون برفعها (١) .

قال الزمخشري : ("يعقوب "رفع بالإبتداء ، كأنه قيل : ومن وراء إسحق يعقوب مولود أو موجود ، أي من بعده . وقيل الوراء : ولد الولد . وعن الشعبي أنه قيل له : أهذا أبنك ؟ فقال : نعم ، من الوراء ، وكان ولد ولده ، وقرئ "يعقوب " بالنصب ، كأنه قيل : ووهبنا لها إسحق ، ومن وراء إسحق بعقوب ، . . . ) (٢) .

فمن قرأ بالرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخر وخبره الظرف الذي قبله  $(^{7})$  ، وهو (مـن وراء اسحق ) . كأنه قـال : (من ورائك زيد )  $(^{3})$  . ويجوز أن يكون فاعلاً بإضمار فعل تقديره : (ويحدث من وراء إسحق يعقوب )  $(^{6})$  .

وذكر أبو حيان أن مثل هذا الوجه من التقدير يسمى : الرفع على القطع  $^{(7)}$  . واختار مكي بن أبي طالب قراءة الرفع لصحة إعرابها ، و لأن اكثر القراء عليها  $^{(\vee)}$  .

ومن قرأ بالنصب فقد حمله على فعل مضمر ، تقديره : (ووهبنا) ، أي : ومن وراء اسحق وهبنا له يعقوب ، وهو وجه حسن  $^{(\Lambda)}$  ، وهو ما ذهب إليه الزمخشري .

ويحتمل أن يكون في موضع خفض ، وهو معطوف على (إسحق) ، والتقدير: فبشرناها بإسحق ويعقوب ، وجرّ بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية (٩). وقيل: إنه مجرور على تقدير: ﴿ وَمِنْ وَرَاعِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾. وهذا التقدير ضعيف (١٠)، وذلك أنه لا يجوز الخفض إلاّ بإظهار الباء) (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التيسير، الداني: ١٠٢، النشر: ٢ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۲۹٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : الحجة في القراءات السبع : ١٨٩ ، مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٦٩ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٢ /٩٣، مشكل إعراب القرآن: ٣٦٦/١ ، البحر المحيط: ٥ / ٢٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> ينظر: البحر المحيط: ٥ / ٢٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> ينظر : الكشف : ١ / ٥٣٥ .

<sup>(</sup>A) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ١٨٩ ، الكشف: ١ / ٥٣٥ ، البحر المحيط: ٥ / ٢٤٤ ، إتحاف فضلاء البشر: ٢٥٨ .

<sup>(1)</sup> ينظر: الحجة في القراءات السبع: ١٨٩، الكشف: ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٤ / ٣٦٤ ، مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٦٩ ، البحر المحيط : ٢٤٤/٥.

ینظر : معانی القرآن ، الفراء : ۲ / ۲۲ ، إعراب القرآن ، النحاس : ۲ / ۲۹۳ ، مشکل إعراب القرآن : 1 / 799 .

وفي قوله تعالى : ﴿ لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ﴾ [ النساء : ١٦٢ ] .

قرأ جمهور القراء ( المقيمين ) بالياء <sup>(۱)</sup> . ( وفي مصحف عبد الله : والمقيمون ، بالواو ، وهي قراءة مالك بن دينار ، والجحدري ، وعيسى الثقفي ) <sup>(۲)</sup> .

وفي هذه القراءة عدّة أوجه:

ا \_ قال الزمخشري ("والمقيمين "نصب على المدح لبيان فضل الصلاة ، وهو باب واسع ، . . . و لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف . وربما النفت اليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الإختصاص من الإفتنان ، . . . وقيل : هو عطف على (بما أنزل اليك) أي يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء) (") .

 $\Upsilon$  \_ أن يكون ( المقيمين ) منصوباً على المدح ، أي : واذكروا ( المقيمين ) وهو مذهب البصريين  $(^{(1)})$  . وإنما يأتي بعد تمام الكلام  $(^{(1)})$  .

" ومذهب الكسائي أن ( المقيمين ) معطوف على ( ما ) أي : يؤمنون بما أنزل البك وبالمقيمين  $("^7)$  .

 $3 - e^{-1}$  ومن قبلك المقيمين معطوف على الكاف في ( قبلك ) أي : ومن قبلك المقيمين الصلاة ، وعطف الظاهر على المضمر المجرور غير جائز عند البصريين ( $^{(\gamma)}$ ) ، إذ يلزم عندهم إعادة الجار في حالة السعة ، وأجازه الكوفيون مستدلين بقراءة حمرة  $e^{-1}$  والأرْحَامَ  $e^{-1}$  [ النساء : 1 ] ، وبالأشعار التي وردت عن العرب ( $^{(\lambda)}$ ).

والراجح أنّ ( المقيمين ) منصوب على المدح ، لأن المدح لا يكون إلاّ بعد تمام الكلام  $^{(1)}$ . قال النحاس : ( وهذا أصحّ ما قيل في المقيمين )  $^{(1)}$ . وهو الوجه الذي قدمه الزمخشري مشعراً بأنه أصحّ من غيره .

<sup>(</sup>۱) بنظر: إملاء ما من به الرحمن: ١ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۱ / ۷۷٥ .

<sup>(</sup>۳) م . ن : ۱ / ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١ / ٢٤٨ ، معانى القرآن ، النحاس: ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>ه) ينظر : إملاء ما من به الرحمن : ١ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : لأحكام القرآن : ٦ / ١٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> ينظر : شرح الكافية ، الرضي : ١ / ٣٢٠ .

<sup>(°)</sup> ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٢١٢ ، إملاء مات منّ به الرحمن : ١ / ٢١٢ .

وفي قوله تعالى : ﴿ هَوُلُاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴾ [هـود : ٧٨] . قرأ السبعة ( أطهر ) بالرفع ، وقرأ سعيد بن جبير ، وزيد بن علي ، وعيـسى بـن عمـر المتوفى سنة ( ١٠١ هـ) ، ومحمد بن مروان المتـوفى سنة ( ١٠١ هـ) ( أطهـر ) بالنصب (٢٠) .

فال الزمخشري: (وقرأ ابن مروان: هن أطهر لكم ، بالنصب وضعفه سيبويه ، وقال: أحتبى ابن مروان في لحنه. وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرأ (هن أطهر) بالنصب فقد تربع في لحنه ، وذلك أن انتصابه على أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل ، كقوله تعالى: ﴿ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٢٧] أو بنصب هؤلاء بفعل مضمر ، كأنه قيل: خذوا هؤلاء ، وبناتي: بدل ، ويعمل هذا المضمر في الحال ، و (هن ) فصل ، وهذا لا يجوز لأن الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ، ولا يقع بين الحال وذي الحال ) و

ونقل سيبويه قول من ردّ هذه القراءة ، فقال : (وأما أهل المدينة فينزلون هن هنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلاً في هذا الموضع ، فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً ، وقال : احتبى ابن مروان ...) (٤).

وذكر السيرافي أنّ كلام سيبويه على ظاهره (غلط وسهو ، لأن أهل المدينة لم يحك عنهم إنزال هو في النكرة منزلتها في المعرفة والذي حكي عنهم : هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم النصب وهؤلاء بناتي جميعاً معرفتان ، وأطهر لكم منزل منزلة المعرفة في باب الفصل ، والذي أنكره سيبويه أن يجعل ما أظنّ أحداً هو خيرا منك ، فصلاً ، وليس هذا مما حكى عن أهل المدينة ) (٥) . وأضاف (والذين رويت عنهم قراءة "أطهر "بالنصب هم زيد ابن علي ، وعيسى بن عمر ، وسعيد بن جبير، ومحمد بن مروان ، وزيد بن علي الحسين مدني ، وعيسى بن عمر ثقفي ، وسعيد بن جبير ، من أزد قريش ، أما محمد بن مروان فكوفي ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) أعراب القرآن: ۱/٥٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر : مختصر شواذ القراءات : ٦٠ ، المحتسب : ٢ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۳) الكشاف : ۲ / ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٢ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : هامش الكتاب : ٢ / ٣٩٦ ، بتحقيق : عبد السلام هارون .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> م . ن : والصفحة .

والوجه عند الزجاج أن تجعل (هنّ) في هذا بمنزلتها في كان فإذا قالوا هؤلاء بناتي أطهر لكم أجازوا هنّ أطهر لكم كما يجيزون (كان زيد أطهر من عمرو) (١). وذهب ابن جني مذهب الكسائي وهو :أن تجعل (هنّ) عماداً و (أطهر) منصوباً به على الحال (٢). وهذا التعليل غير مقبول عند أغلب النحاة ف (هنّ) لا تكون هنا عماداً أو ضمير فصل، وإنما العماد يأتي فيما لا يتم الكلام إلاّ بما بعده نحو : كان زيد أخاك ، . فتقول : كان زيد هو أخاك . ولا يجوز : قدم زيد هو أنبل منك . حتى يرفعوا فيقولوا : هو أنبل منك (٣) .

ويبدو أن الوجه ما ذكره الزمخشري و لا يكون ( هنّ ) فيه فصلاً ، ( وذلك أن يكون هؤ لاء مبتدأ و ( بناتي هنّ ) جملة في موضع خبر المبتدأ ، كقولك : هذا أخي هو ، ويكون " أطهر " حالاً ) (٤) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطْبِ ﴾ [ المسد: ٤]. قرأ عاصم (حمالة ) بالنصب على الذم (وقيل على الحال من وامرأته لأنها فاعل لعطفها عليه وحمالة حينئذ نكرة حيث أريد بها الإستقبال أي حالها في النار كذلك وافقه ابن محيصن ، والباقون بالرفع خبر لمحذوف أو خبر إمرأته وفي جيدها خبر ثان ومن جعله صفة لإمرأته قدر المعنى فيه لأنه قد وقع على الحقيقة فتتعرف حينئذ بالإضافة وجعلها بعضهم بدل كل منها ) (٥).

فمن قرأ (حمالة) بالرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هي حمالة الحطب) (٦). أو امرأته مبتدأ و (حمالة) خبر ، و (في جيدها) خبر ثان (٧). أو (حمالة) صفة لـ (امرأته) ، وعلى هذا يكون الخبر جملة ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (٨). ويجوز أن تكون مرفوعة على البدل من (امرأته) (٩).

وذكر ابن عباس أنّ (حمالة) معرفة ، فإن صار لقباً لها ، جاز فيه الرفع على أن يكون بدلاً (١٠) . والاختيار عند الطبريّ الرفع ، لأن الجماعة عليه (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣ / ٦٧ ــ ٦٨ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : إعراب القرآن ، النحاس : ۲ / ۱۰۶ ، المحتسب : ۱ / ۳۲۵  $\perp$  ۳۲۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٣ / ٦٧ ــ ٦٨ ، إعراب القرآن ، النحاسي : ٢ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٢ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) إتحاف فضلاء البشر: ٤٤٥.

<sup>(1)</sup> ينظر: إعراب ثلاثين سورة: ٢٢٥، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٨٥١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢٠ / ١٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> م . ن : والصفحة .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكشف: ٢ / ٣٩٠.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: البحر المحيط: ٨ / ٥٢٦ .

ومن قرأ بالنصب فعلى أنه مفعول به منصوب على الذم بفعل مضمر تقديره: أذمّ حمالة الحطب، أو أشتم حمالة الحطب، فجاءت الصفة للذمّ لا للتخصيص (٢).

وقد آثر الزمخشري قراءة النصب فقال : ( " وأمرأته " رفعت عطفاً على الصمير في " سيصلى " أي : سيصلى هو وأمرأته . و " في جيدها " في موضع الحال . أو على الإبتداء ، وفي جيدها الخبر . وقرئ : حمالة الحطب ، بالنصب على الشتم ؛ وأنا أستحب هذه القراءة ، وقد توسل إلى رسول الله ( على بجميل من أحب شتم أم جميل . ... وقرئ : ومريته (") بالتصغير ) (؛) .

#### ٢ / بين الرفع والجر :

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي فَلْكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ كُلِّ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلً فَيكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلً صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ [ الرعد: ٣، ٤].

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص (جنات) بالرفع و (زرع ونخيل صنوان وغير) برفع الأربعة ، والباقون بخفضها (٥) .

قال الزمخشري : (قرئ : وجنات ، بالنصب للعطف على زوجين أو بالجر عطفاً على كلّ الثمرات . وقرئ : وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات . والصنوان : جمع صنو ، وهي النخلة لها رأسان ، وأصلهما واحد ) (٦) .

فمن قرأ بالرفع جعله معطوفاً على قوله : (وجنات ) ( $^{(v)}$  . والتقدير : وفي الأرض زرع ونخيل ( $^{(h)}$  ، وقوله : (صنوان ) صفة لـ (نخيل ) ، أو (جنات ) ، ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>۱) ينظر : جامع البيان : ۱۲ / ۳۷۵ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب ثلاثين سورة : ٢٢٥ ، الجامع لأحكام القرآن : ٢٠ / ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) قرأها عبد الله بن مسعود (عَيْهُمُ ) ، ينظر " : معجم القراءات القرآنية : ٨ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ٨١٠ .

<sup>(·)</sup> ينظر : التيسير : ١٠٧ ، والنشر : ٢ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٢ / ٤٩٣ .

 $<sup>^{(</sup>v)}$  ينظر : الحجة في القراءات السبع : ٢٠٠ ، مفاتيح الغيب : ١٩ / ٨ ، الجامع لأحكام القرآن : ٩ / ١٨٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٥ / ٦ ، الجامع لأحكام القرآن : ١٨٦/٩ ، الإعراب المفصل : ٣٩٦/٥ .

L (زرع) ، لأن كلمة صنوان جمع صنو ، وهو الفرع الخارج عن أصل الشجرة ، و (غير ) معطوف على صنوان (1) .

ومن قرأ بالجرّ جعله معطوفاً على قوله : (أعناب) ، أي : من أعناب ومن كذا وكذا (٢) . واعترض على هذه القراءة ، بأن الزرع ليس من الجنات .

قال الأصمعي : (قلت لأبي عمرو بن العلاء ، كيف لا تقرأ : (وزرع) بالجر" ؟ فقال : الجنات لا تكون من الزرع) (") . قال النحاس : (هذا الذي قاله أبو عمرو "رحمه الله" ، لا يلزم من قرأ بالجر ، لأن بعده ذكر النخيل ، وإذا اجتمع مع النخيل الزرع قيل : لهما جنة ) (أ) . والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ [ الكهف : ٣٢ ] (٥) .

وقال أبو حيان : (ومن خفض الزرع ، فالجنات من مجموع ذلك Y من السزرع وحده ، Y لأنه Y يقال للمزرعة جنة ، Y اذا خالطها ثمرات Y .

ويرى الدمياطي البنا أنه من قرأ برفع الأربعة (زرع ونخيل صنوان وغير) فرفع زرع ونخيل بالعطف على قطع ورفع صنوان لكونه تابعاً لنخيل وغير لعطفه عليه ، ومن قرأ بالخفض فعلى كونه تبعاً لأعناب () . ووصف الطبري قراءتي الرفع والجرّ بالصواب () .

وفي قوله تعالى : ﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ قَلَا تَنتَصرَانِ ﴾ [ الرحمن : ٣٥] . قرأ ابن كثير (شواظ) بكسر الشين والباقون (شواظ) بضمها ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ونحاس) بالخفض ، والباقون (ونحاس) بالرفع (٩) .

قال الزمخشري: (وقرئ: شواظ ونحاس كلاهما بالضم والكسر؛ والـشواظ اللهـب الخالص. والنحاس الدخان؛ وأنشد:

#### تضيء كضوء سراج السّليط لله فيه نحاساً (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإعراب المفصل: ٥/ ٣٩٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : معاني القرآن ، الفــرّاء : ۲ / ۵۸ .

<sup>(</sup>r) ينظر : إعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ٣٥ .

<sup>(</sup>۱) م . ن : ۲ / ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٠) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٥ / ٧.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط: ٥ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۷) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ۲٦٩.

<sup>(^)</sup> ينظر: جامع البيان: ٧ / ٣٣٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> ينظر: النشر: ۲ / ۳۸۱ ، التيسير: ۱٦٧.

<sup>(</sup>۱۰) لم أقف على قائله .

وقيل: الصفر المذاب يصبّ على رؤوسهم ... وقرئ: ونحاس ، مرفوعاً عطفاً على شواظ. ومجروراً عطفاً على نار) (۱) .وذكر الفرّاء أن الشواظ: النار المحضة ، والنحاس الدخان (۲) . وقيل: الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه (۳) فمن قرأ (نحاس) بالرفع أنه عطفه على شواظ (٤) . وذكر النحاس أنّ (الرفع في "نحاس "أبين في العربية ، لأنه لا إشكال فيه ، يكون معطوفاً على شواظ) (٥) . وقال مكي بن أبي طالب: والرفع أصحّ في المعنى (١) . ونص القرطبي على أن الرفع قراءة العامة (٧) . ومن قرأ (نحاس) بالجرّ

عطفه على نار  $^{(\Lambda)}$ . وردّ بعض العلماء هذه القراءة ؛ لأنه يصير المعنى : أنّ اللهب يتكون من الدخان ، وليس كذلك إنما يتكون من النار  $^{(P)}$ .

وذكر النحاس أنّ \_ ( الشواظ لا يكون من النحاس ، كما انّ اللهب لا يكون من الدخان ، إلاّ على حيلة وإعتذار ، والذي في ذلك من الحيلة هو قول أبي العباس محمد بن يزيد : أنه لما كان اللهب والدخان جميعاً من النار ، كان كلّ واحد منهما مشتملاً على الآخر . وأنشد للفرزدق :

#### فبت أقد الـزّاد بيني وبينه على ضوء نار مـرّة ودخـان (١٠)

فعطف (ودخان) على نار... ، وإن عطفت (ودخان على ضوء) لم يحتج إلى الإحتيال) (۱۱). فمن قال: إنّ الشواظ النار والدخان جميعاً ، فالجرّ في (نحاس) صحيح (۱۲). وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: (لا يكون الشواظ إلاّ من النار وشيء آخر معه ، يعني يكون من شيئين من نار ودخان) (۱).

<sup>(</sup>۱) الكشاف و هامشه : ٤ / ٤٣٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ينظر : معاني القرآن : ٣ / ١١٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : مفردات ألفاظ القرآن : ٤٧٠ .

<sup>(1)</sup> ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٣٩ \_ ٣٤٠ ، مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٧٠٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> إعراب القرآن : ٢ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٧٠٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ١١٢.

<sup>(^)</sup> ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٧٠٦ ، الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ١١٢ ، التيسير في القراءات السبع المشهورة: ٣٣١ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٧٠٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> ينظر : شرح ديوان الفرزدق : ٢ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>۱۱) إعراب القرآن: ٤ / ٣١١.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۱۷ / ۱۱۲.

فالجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه ، لا يسوغ إلا على تقدير موصوف ، كأنه قال : ( يرسل عليكما شواظ من نار ) ، وشيء من ( نحاس ) فشيء معطوف على ( شواظ ) ، ومن ( نحاس ) جملة هي صفة لشيء ، وحذف شيء وحذف ( من ) لتقدم ذكرها في ( من نار ) فيكون المعنى كقراءة من رفع ( نحاساً ) (٢) . ويبدو أنّ القراءتين بمعنى ، والرفع هو الأصل ولو خفض لكان صواباً (٣) .

#### ٣ / بين النصب والجر :

قال تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلًا تَحْزَنِي ﴾ [ مريم : ٢٤ ] . قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ( من تحتها ) بفتح الميم والتاء ، وقرأ الباقون بكسر هما (٤) .

قال الزمخشري: ("من تحتها "هو جبريل (العَلِيَّلِيُّ) ... وقيل: هو عيسى، وهي قراءة عاصم وأبي عمرو. وقيل: ﴿ تَحْتِهَا ﴾ أسفل من مكانها، كقوله تعالى: ﴿ تَجْسِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ التوبة: ٧٢] وقيل : كان أسفل منها تحت الأكمة، فصاح بها ﴿ لَّا تَحْرَبِي ﴾ [ مريم: ٢٤]. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص (من تحتها) ... وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى ...) (٥).

فعلى القراءة بفتح الميم والتاء (من تحتها) تكون (من) إسماً موصولاً ، أي : فناداها الذي هو تحتها ، ف (من) هي الفاعل ، و (تحتها) إما أن يكون المراد به تحت الثياب ، أي : موضع الولادة ، وذلك إذا كان الفاعل للنداء عيسى (العَلَيْكُالِم) ، وأما أن يكون المراد به دونها ، وأسفل منها في المكان ، إذا كان الفاعل للنداء ، جبريال (العَلَيْكُالِم) . والظرف منصوب بالفتحة ، لأنه صالح للنصب والجرّ إذا سبقه جار (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦، ٢٥٢، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦ / ٢٥١، مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٧٠٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن ، الفرّاء : ٣ / ١١٧ .

<sup>(3)</sup> ينظر: التيسير، الداني: ١٢١، النشر: ٢ / ٣١٨.

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٣ / ١٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٣ / ١٢ ، الحجة في القراءات السبع: ٢٣٧.

وأما قراءة من قرأ (من تحتها) بكسر الميم والتاء فعلى أنه حرف جرّ ، وما بعده مجرور بحرف الجرّ (۱). والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره: هو (۲) ،أي فناداها: عيسسى (العَلَيْكُنُ) ، (من تحتها). أي: من تحت ثيابها ؛ لأن ذلك موضع ولادة عيسسى (العَلَيْكُنُ) ، وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من الآية في هذه القراءة ، ويحتمل أن المعنى : فناداها جبريل (العَلِيْكُنُ) ، (من تحتها) ، أي : من أسفل مكانها ، أي : من دونها ، كما تقول : داري تحت دارك ، أي : أسفل من دارك ، وبلدي تحت بلدك ، أي : أسفل منه (۱) .

و القول بأن المنادى هو جبريل ( التَّلَيْكُلْ) أستظهره القرطبي فذكر أن المراد بــــ ( مــن ) جبريل ( التَّلَيْكُلْ) ، حتى أتت به قومها (٤٠) .

والقول بأن المنادى هو عيسى ( السَّلْيِّكُمْ) أختاره الطبري فقال : ( وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال : الذي ناداها ابنها عيسى ، وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبريل ، فردّه على الذي هو أقرب اليه أولى من ردّه على الذي هو أبعد منه ، ألا ترى أنه في سياق قوله تعالى : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَدْتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ [ مريم : ٢٢ ] ، ثم قيل الفي سياق قوله تعالى : ﴿ فَحَمَلَتْهُ أَنتَبَدْتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ [ مريم : ٢٢ ] ، ثم قيل : ﴿ فَالْدَاهَا) نسقاً على ذلك ...، ولعلّة أخرى ، وهي قوله : ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ﴾ [ مريم : ٢٢ ] ولم تشر إليه \_ إن شاء الله \_ إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك ... ) (٥).

ولم يفضل الزمخشري أياً من القراءتين . فكلتاهما سبعية متواترة . وفي قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسَمْعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ . . . ﴿ وَتَبَارِكَ الّذِي لَا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسَمْعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ . . . ﴿ وَقِيلِهِ لَلّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . . . ﴿ وَقِيلِهِ يَارَبُ إِنَّ هَوْلُاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الزخرف : ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٨ ] .

قرأ عاصم وحمزة والأعمش ("وقيله" بخفض اللام وكسر الهاء عطفاً على الساعة، أي : وعنده علم قيله، أي : قول محمد أو عيسى (عليهما الصلاة والسلام) والقول والقال

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ينظر : التفسير الوسيط :  $^{(2)}$  ،  $^{(3)}$  ، الإعراب المفصل :  $^{(3)}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ينظر: الإعراب المفصل: ۲۰/۷.

<sup>(&</sup>quot;) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٤٥١.

<sup>(</sup>ن) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ٦٤.

<sup>.</sup>  $^{(\circ)}$  جامع البيان  $^{(\circ)}$  .

والقيل مصادر بمعنى واحد ، وقرأ الباقون (قيله) بفتح اللام وضم الهاء عطفاً على محل الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله ...) (١).

قال الزمخشري : ( "وقيله " قرئ بالحركات الثلاث ، وذكر في النصب عن الأخفس أنه حمله على : أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم وقيله : وعنه : وقال قيله . وعطف الزجاج على محل الساعة ، كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمراً ، . . . ) (7) .

فمن قرأ بالنصب فعلى أنه عطف على المفعول به في قوله تعالى قبل ذلك: ﴿ نَسُمُعُ سِرَّهُمْ وَنَجُورَاهُمْ ﴾ [ الزخرف: ٨٠] (٢) . أي : ونسمع قيله (٤) . ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر ، أي : وقال (قيله) فانتصب (قيله) بإضمار فعل من لفظه (٥) . أي : الله يعلم قيل رسوله محمد (عَلَيْ) (٦) .

وفي قراءة الجر ذكر الزمخشري أن الزجاج (حمل الجر" على لفظ الساعة ، . . . وجوّز عطفه على علم على تقدير حذف المضاف . معناه : عنده علم الساعة وعلم قيله . والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن إعتراضاً ، ومع تنافر النظم . وأقوى من ذلك وأوجه : أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه ، . . . ويكون قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَوُلُاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الزخرف : ٨٥ ] جواب القسم ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) اتحاف فضلاء البشر: ۳۸۷.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ٤ / ۲٦١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة للقراءات السبعة: ٦ / ١٦٠، المحتسب: ٢ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤ / ٤٢١ ، الحجة للقراء السبعة : ٦ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٠) ينظر : معانى القرآن ، الفراء : ٣ / ٣٨ ، الحجة للقراء السبعة : ٦ /١٦٠ ، مفاتيح الغيب : ٢٧ /٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) بنظر: إتحاف فضلاء البشر: ٣٨٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup>) الكشاف : ٤ / ٢٦١ .

وما ذكره الزمخشري في توجيه قراءة الجر" هو الصواب عند معظم المفسرين (١). وقد ساوى الطبريّ بين القراءتين فقال: (إنهما قراءتان مشهورتان ... صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب) (٢).

#### ب / التنوين وتركه:

#### ١ / ما قرئ بالتنوين:

قال تعالى : ﴿ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُلَ هُلَ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [ الزمر : ٣٨ ] . قرأ أبو عمرو بن العلاء (كاشفات ضرة) و ( ممسكات رحمته ) بالنتوين فيهما ونصب (ضرّه) و ( رحمته ) . وقرأ الباقون بغير نتوين وخفض (ضرّه) و ( رحمته ) "

قال الزمخشري : ( قرئ : كاشفات ضرّه ، وممسكات رحمته بالتنوين على الأصل ، وبالإضافة للتخفيف ) (3) .

فمن قرأ بالتنوين أراد أنّ الضرّ والرحمة في الآية أمران منتظران لم يقعا  $^{(\circ)}$ . على أن كلّ منهما مفعول لإسم فاعل في معنى الإستقبال  $^{(7)}$ . ويقوي سياق الآية وجه قراءة التنوين .

فقد ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الإستقبال ، وإن كان فعله ماضياً ، إلا إذا كان الشرط بلفظ (كان) وبعدها فعل ماض ، فإنه قد يأتي للدلالة على المضيّ ، نحو قوله تعالى على لسان عيسى (السَّلِيَّلِا) : ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَى لسان عيسى (السَّلِيَّلِا) : ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ ﴾ [ المائدة : ١١٦] (٧) .

ومن قراً بترك التنوين وجر (ضره)، و (رحمته) فعلى إضافة (كاشفات) و (ممسكات) اللي ما بعدها، للتخفيف (٨). فالإضافة هنا (لفظية) لا تغيد تعريفاً أو تخصيصاً

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني القرآن ، الفراء :  $\pi$  / $\pi$  ، مفاتيح الغيب :  $\pi$  / $\pi$  ، الجامع لأحكام القرآن :  $\pi$  / $\pi$  ، البحر المحيط :  $\pi$  / $\pi$  .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان : ۱۱ / ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۳) ينظر: التيسير: ١٥٤، النشر: ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الموضح في تعليل وجوه القراءات : ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ١٥ / ١٦٩ ، التيسير في القراءات السبعة المشهورة : ٣٠١ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : شرح التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٤٧ ، معاني النحو : ٤ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكشاف : ٤ / ١٢٥ .

في المضاف . والغرض منها التخفيف في اللفظ بما يفقد منه لأجل الإضافة من التوين وغيره (١) .

والدليل على أنها لا تفيد تعريفاً وتخصيصاً ، أنه جاء في فصيح الكلام وصف النكرة بالمضاف إلى المعرفة إذا كانت الإضافة غير محضة (لفظية) ومنه قوله تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالْغَ النَّعْبَةِ ﴾ [ المائدة: ٩٥] ، وقولك: (مررت برجل ضاربك) ، وأصله: (مررت برجل ضارب إياك) . وفي مثل هذا تخصيص قبل الإضافة ، فلم تفد الإضافة معنى جديداً (٢).

ومما يزيد هذا الباب إيضاحاً أنه على معنى المنون قول النابغة :

#### واحكم كحكم فتاة الحيّ إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد (٦)

معناه: (وارد الثمد) فحذف التنوين مثل قول (كاشفات ضره) (؛). فإن إعمال الوصف في معموله يدلّ على الحال أو الإستقبال، فإذا كان الفعل لم يقع نحو: (زيد ضارب أخاه). وإذا وقع الفعل تقول: (زيد ضارب أخيه)، وذلك لأن الإضافة تدلّ على المضئ (٥).

وفي معنى الآية قال الزمخشري: (فإن قلت: لم قيل: كاشفات، وممسكات، على التأنيث بعد قوله تعالى: ﴿ وَيُخُونُكُ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الزمر: ٣٦]، قلت: أنشهن وكن إناثاً وهن اللات والعزى ومناة ... ليضعفها ويعجزها زيادة تنضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة؛ لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة، كما أن الذكورة من باب الشدة والصلابة، كأنه قال: الإناث اللاتي هن اللات والعزى ومناة أضعف مما تدعون لهن وأعجز. وفيه تهكم أيضاً) (١).

#### ٢ / ما قرئ بترك التنوين:

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتُ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٣٠ ] . قرأ عاصم والكسائي ( عزير ابن الله ) بتنوين الراء المضمومة وكسر نون التنوين الإلتقاء الساكنين ، و لا يجوز ضمّه

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن ، النحاس : ٤ / ١٣ ، الجامع لأحكام القرآن : ١٦٩ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصل : ۲ / ۱۲۲ ، معانى النحو : ۳ / ۱۲۵ \_ ۱۲۲ .

<sup>(</sup>r) ينظر : ديوان النابغة الذبياني : ٢٤ .

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٤ / ١٣ ، الجامع لأحكام القرآن: ١٦٩ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن ، الفراء: ٢ / ٢٠٠ ، إعراب القرآن /، النحاس: ٤ / ١٣ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٤ / ١٢٥ .

في مذهب الكسائي لأن ضمّة النون إعراب فهي غير لازمة لإنتقالها ، وقرأ الباقون بغير تنوين (١) .

قال الزمخشري: ("عزير ابن الله" مبتدأ وخبر، كقوله: المسيح ابن الله، وعزير: إسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل، ولعجمته وتعريفه: امتنع صرفه. ومن نوّن فقد جعله عربياً. وأما قول من قال: سقوط التنوين لإلتقاء الساكنين كقراءة من قرأ (أحد الله) أو لأن الأبن وقع وصفاً والخبر محذوف وهو معبودنا، فتمحل) (٢).

فحجة من قرأ بترك التتوين فيها ثلاثة أوجه:

الأول : أنّ ( عزيراً ) مبتدأ ، و ( أبناً ) خبره ، وحذف النتوين لإلتقاء الساكنين تخفيفًا ، و الأصل ( عزير ابن الله ) (٣) .

الثاني : ذهب بعض النحاة إلى أن التنوين قد حذف من (عزير) ؛ لأنه وصف بــــ ( ابن ) ، والخبر محذوف ، والتقدير : ( عزير ابن الله ) إلهنا أو معبودنا أو نبينا ( أ ) .

وقد اختار ابن يعيش هذا الوجه فقال : (حذف التنوين من "عزير " لأن " ابناً " وصف له ، فكأنهم قالوا : هو : "عزير ابن الله " ) (٥) .

وقد ذكر سيبويه أن العلة في حذف التنوين من الموصوف بــــ ( ابــن ) هــي كثـرة الإستعمال ، يقول : ( و إنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر في كلامهم )  $^{(7)}$  .

الثالث: يرى بعض النحاة أن حذف التنوين من (عزير) لأنه اسم أعجمي فمنع من الصرف، وإلى هذا ذهب ابن خالويه إذ قال: (الحجة لمن ترك التنوين أنه جعله إسما أعجمياً، وإن كان لفظه مصغراً، لأن من العرب من يدع صرف الثلاثي من الأعجمية مثل : نوح، وعاد، ولوط) (٧).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ينظر : التفسير ، الداني : ٩٦  $_{-}$  ٩٦ ، النشر : ٢  $_{-}$  ٣١٢ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۲۰۰ .

<sup>(</sup>r) ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ١ / ٤٣١ ، إعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ٢١٠ ، مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٣٢٧ .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ينظر : إعراب القرآن ، النحاس : ۲ / ۲۱۰ ، مشكل إعراب القرآن : ۱ / ۳۲٦  $\perp$  ۳۲۷ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ٩ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ٢ / ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الحجة في القراءات السبع: ١٧٤.

وأيده الزمخشري ، ووافقه أبو حيان فقال : (من زعم أن التنوين حذف من عزير الإلتقاء الساكنبن كقراءة قل هو الله أحد الله الصمد . وقول الشاعر (١) :

#### 

أو لأن أبناً صفة عزير وقع بين علمين فحذف تتوينه والخبر محذوف أي إلهنا ومعبودنا فقوله متمحل لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة النبوة إلى الله تعالى ) (٢).

وأما حجة من نوّن (عزير ) فقد جعله مبتدأ ، وجعل (ابناً) خبره ، وألحق به التنوين ، لأن (عزيراً) ينصرف (٢) ، وهو في الأصل منون ، ولكن التنوين حذف لإلتقاء الساكنين ، والذي يقوي ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [يس : ٤٠] بحذف التنوين لإلتقاء الساكنين . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصّمَدُ ﴾ اللّه الصمّدُ ﴾ الله القراء : (وقد سمعت كثيراً من القرّاء الفصحاء يقرؤون ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ اللّه الصّمَدُ ﴾ فيحذفون النون من أحد (٥).

وقد إسترداً الأخفش ترك التتوين ( لأنه إنما يترك التتوين إذا الأسم يستغني عن " الأبن" وكان ينسب إلى " إبن " معروف فالإسم ههنا لا يستغني ، ولو قلت : ( وقالت اليهود عزير) لم يتم كلاماً ، إلا أنه قرئ وكثر وبه نقرأ على الحكاية ، كأنهم أرادوا : وقالت اليهود نبينا عزيز ابن الله ) (٦) .

وأما القول بأن (عزيزاً) منع من الصرف للعجمة ، قد ردّه بعض النحاة منهم : النحاس إذ يقول : (هذا القول غلظ ، لأن "عزيراً " إسم عربي مشتق من قوله تعالى : ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوفَقِّرُوهُ ﴾ [ الفتح : ٩ ] (٧) .

وقال مكي بن أبي طالب : (وأجاز أبو حاتم أن يكون "عزير "اسماً أعجمياً لا ينصرف، وهو بعيد مردود ؛ لأنه لو كان أعجمياً لانصرف، لأنه على ثلاثة أحرف، وياء

<sup>(</sup>۱) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط: ٥/ ٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : معاني القرآن ، الفراء : ١ / ٤٣١ ، معاني القرآن وإعرابه : ٢ / ٤٤٢ ، مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن ، الفراء : ١ / ٤٣١ ، والإنصاف ٢ / ٦٥٩ .

<sup>(°)</sup> م . ن : والصفحات .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن: ٢ / ٣٢٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> إعراب القرآن : ٢ / ٢١٠ .

التصغير لا يعتد بها ، ولأنه عند كلّ النحويين عربيّ مشتق منه قوله تعالى: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩] (١).

وذكر الدمياطي البنا أنه من قرأ (وعزير) بتنوين الكسر فعلى الأصل وهو عربي من التعزير وهو التعظيم فهو اسم أمكن مخبر عنه بابن لا موصوف به وقيل عبراني ) (7). وقال القرطبي : (ينصرف عجمياً كان أو عربياً ) (7) . فتكون القراءتان صحيحتين .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ [ الصافات : ٦ ] ، قرأ حفص عن عاصم وحمزة (بزينة الكواكب) بالنتوين وجر "الكواكب ، وقرأ أبو بكر (بزينة الكواكب) منوناً ونصب الكواكب ، وقرأ الباقون (بزينة الكواكب) بغير تنوين (٤) .

قال الزمخشري: (فإن أردت المصدر، فعلى إضافته إلى الفاعل، أي: بأن زانتها الكواكب، وأصله: بزينة الكواكب، أو على إضافته إلى المفعول، أي: بأن زان الله الكواكب وحسنها، ... وهي قراءة أبي بكر والأعمش وابن وثاب، وإن أردت الإسم، فللإضافة وجهان: أن تقع الكواكب بياناً للزينة، لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به، وأن يراد ما زينت به الكواكب) (٥).

فالحجة لمن نوّن ونصب (الكواكب) أما أن تكون الزينة مصدراً والكواكب مفعول به كقوله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة ﴿ يَتِيمًا ﴾ [البلد: ١٤، ١٥]، والفاعل محذوف أي بأن زيّن الله الكواكب، وأما أن تكون الزينة، إسماً لما يزان به، والكواكب بدل منها على المحل أو نصب بـ (اعنى) أو بدل إشتمال من الـسماء الـدنيا، أي : كواكب السماء . والحجة لمن نوّن وخفض (الكواكب) أن المراد بالزينة ما يتزين به وقطعها عن الإضافة والكواكب عطف بيان، أو بدل بعض ويجوز أن تكون مصدراً وجعلت الكواكب نفس الزينة مبالغة .

والحجة لمن حذف التتوين على إضافة الأعم إلى الأخص أنها للبيان ، كثوب خرّ ، أو من إضافة المصدر إلى مفعوله ، أي : بأن زينا الكواكب فيها أو إلى فاعله ، أي : بأن زينتها الكواكب (٦) .

<sup>(</sup>۱) مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>۲) إتحاف فضلاء البشر: ۲٤١.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الجامع لأحكام القرآن :  $\Lambda$  / 117 .

<sup>(</sup>٤) ينظر: التيسير، الداني: ٥٠، النشر: ٢/ ٣٥٦، إتحاف فضلاء البشر: ٣٦٧ \_ ٣٦٨.

<sup>(°)</sup> الكشاف : ٤ / ٣٣ \_ ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ۳۰۰ - ۳۰۱ ، الحجة للقراء السبعة : 7 / 00 ، إتحاف فضلاء البشر : ۳٦٧ - ۳٦٨ .

وقد أجمل الزمخشري تفصيل أوجه هذه القراءة فيما حكاه عن ابن عباس (رضي الله عنهما): (بزينة الكواكب: بضوء الكواكب. ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة ، كشكل الثريا وبنات نعش والجوزاء ، وغير ذلك ، ومطالعها ومسايرها. وقرئ على هذا المعنى: بزينة الكواكب ، بتنوين زينة وجر "الكواكب على الإبدال. ويجوز في نصب الكواكب: أن يكون بدلاً من محل بزينة) (۱).

وخلص إلى أن المعنى : إنَّا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً من الشياطين (٢) .

#### ج / الضمائر:

#### ١ / بين الخطاب والغيبة:

قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عَبَادِي هَوَلُاءَ أَمْ هُمْ ضَلُوا السّبِيلَ ﴿ فَهَ ... فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصْرًا ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٧] .

قرأ حفص والأعمش (تستطيعون) بالتاء على خطاب العابدين، وقرأ الباقون (يستطيعون) بالياء على الغيب على إسناده إلى المعبودين، وقرأ ابن عامر (فنقول) بنون العظمة التفاتاً من الغيبة إلى التكلم ووافقه الحسن، وقرأ ابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب بالياء مناسبة لما قبله والتفاتاً من التكلم إلى الغيبة (٣).

قال الزمخشري : (وقرئ : يقولون ، بالتاء والياء . فمعنى من قرأ بالتاء : فقد كذبوكم بقولكم أنهم آلهة . ومعنى من قرأ بالياء : فقد كذبوكم بقولهم : ﴿ سُبُحَاتُكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا الله وَلِيم أَنْ نَتَخذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [ الفرقان : ١٨ ] ، فإن قلت : هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء ؟ قلت : إي والله ، هي مع التاء كقوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ [ق : ٥] والجار والمجرور بدل من الضمير ، كأنه قيل : فقد كذبوا بما تقولون : وهي مع الياء كقولك : كتبت بالقام . وقرئ يستطيعون ، بالتاء والياء أيضاً . يعني فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ... الخطاب على العموم للمكافين ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : م . ن : والصفحة .

<sup>(&</sup>quot;) ينظر: التيسير، الداني: ١٣٣١، النشر: ٢ / ٣٣٣، إتحاف فضلاء البشر: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٣ / ٢٦٤ .

فمن قرأ ( يستطيعون ) بالياء فإنه أسند الفعل إلى المعبودين  $^{(1)}$  . والمعنى فما يستطيع الشركاء  $^{(7)}$  ، أي : ( فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو ينصرونكم )  $^{(7)}$  .

ويحتمل أن يكون الضمير للكفار كالقراءة بالياء (٤) أي أنّ الكافرين شديدو الـشكيمة فـي التكذيب ، فما يستطيعون صرفاً لأنفسهم عمّا هم عليه ، أو ما يستطيعون صرفكم عن الحق الذي أنتـم عليه (٥). وقيل (الصرف التوبة وقيل: الحيلة ، من قولهم: إنه ليتـصرف ، أي يحتال أو فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو أن يحتالوا لكم ) (١).

ومن قرأ (تستطيعون) بالتاء فإنه جعل الخطاب لمتخذي الشركاء (<sup>()</sup>). ومن هنا يتضح أن القراءتين أفادتا أن الذين إتخذوا الشركاء وشركاؤهم لا يستطيعون صرفاً للعذاب ولا نصراً من عند أنفسهم لبعضهم بعضاً ، ولا نصراً من عند الله .

#### ٢ / بين المتكلم والمخاطب:

قال تعالى : ﴿ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسَخْرُونَ ﴾ [ الصافات : ١٢ ] . قرأ الأعمس وحمرة والكسائي : ( بل عجبت ) بضم التاء . وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع ( عجبت ) بفتح التاء (^) .

قال الزمخشري: ( ... وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول: إن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم ، فقال إبراهيم النخعي: إنّ شريحاً كان يعجبه علمه وعبد الله أعلم منه ، يريد عبد الله بن مسعود ، وكان يقرأ بالضم . وقيل معناه: قل يا محمد بل عجبت ) (٩) .

<sup>(</sup>۱) بنظر: إتحاف فضلاء البشر: ۳۲۸.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٥ / ٣٤٠ ، الكشف: ٢ / ١٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> زاد المسير: ٦ / ٧٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> م . ن : والصفحة .

<sup>(°)</sup> ينظر: البحر المحيط: ٦ / ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف: ٣ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحجة للقراءة السبعة: ٥/ ٣٤٠، الجامع لأحكام القرآن: ١٠/ ١٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> ينظر : السبعة : ٥٤٧ ، النشر : ٢ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٩) الكشاف : ٤ / ٣٧ .

وقد ردّ الفرّاء قراءة شريح بقوله : ( إنّ شريحاً شاعر يعجبه علمه وعبد الله أعلم بذلك منه ، قرأها " بل عجبت ويسخرون " ) (١) .

وعد الزجاج إنكار هذه القراءة غلطاً ، لأن ( القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله ( وَجَالًا ) خلافه من الآدميين كما قال : ﴿ وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ [ الأنفال : ٣٠] ، و ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مَنْهُمْ ﴾ [ النوبة : ٢٩] ، و ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [ النساء : ١٤٢] ، والمكر والخداع خلافه من الآدميين (٢) .

واحتج بعضهم للقراءة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ [ الرعد : ٥ ] ، وليس في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أضاف العجب إلى نفسه ، ولكن المعنى : وإن تعجب فعجب قولهم عندكم (٣) .

وقال الزمخشري: (فإن قلت: كيف يجوز العجب على الله تعالى ، وإنما هو روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء ، والله تعالى لا يجوز عليه الروعة ؟ قلت: فيه وجهان ، أحدهما: أن يجرد العجب لمعنى الإستعظام . والثاني: أن يتخيل العجب ويفرض) (٤).

وذكر الدمياطي البنا أنّ ( العجب لا يجوز عليه تعالى على الحقيقة لأنه إنفعال الــنفس من أمر عظيم خفي سببه وإسناده له تعالى في بعض الأحاديث مؤول بصفة تليق بكماله مما يعلمه هو كالضحك والتبشيش ونحوهما ) (٥) ، كما في قوله ( ﷺ) : (عجــب الله مــن قــوم يدخلون الجنة في السلاسل ) (٦) . فاستحالة إطلاق العجب عليه تعالى ( محمولة على تــشبيهها بصفات المخلوقين وحينئذ فلا إشكال في إبقاء التعجب هنا على ظاهره مسنداً إليه تعالى علــى ما يليق به منزهاً عن صفات المحدثين كما هو طريق السلف الأسلم الأسهل ) (٧) .

وقد يكون العجب محمو لا على معنى الحلم عنهم ، والإنكار لعظيم فعلهم كأنه قال : عظم حلمي عنهم و إنكاري لما يفعلون من السخرية بك وتكذيب ما أتيتهم به من الآيات  $(^{\wedge})$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> معاني القرآن : ۲ / ۳۸۶ .

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه: ٤ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>r) الحجة للقراءة السبعة : ٦ / ٥٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الكشاف : ٤ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) إتحاف فضلاء البشر: ٣٦٨.

<sup>. 1</sup>۷۹ / ۲ ینظر : صحیح البخاري بشرح فتح الباري : 7 / 1۷۹ .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  إتحاف فضلاء البشر :  $^{(\vee)}$  .

<sup>(^)</sup> ينظر : الموضح في وجوه القراءات وعللها : ٣ / ١٠٨٦ ، قراءة الأعمش دراسة لغوية نحوية : ٢١٤ .

وذهب مكي بن أبي طالب إلى أن الضمير ليس مسنداً إلى الله ( عَجَالًا) وإنما مسند إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقرين به (١).

وهذا ما نرجحه مع الإيمان بصفات الله تعالى كما جاءت من غير تشبيه .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكشف : ۲ / ۲۲۳ .

### المبحث الثاني

#### الفعل

الفعل في اللغة: (كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد ، فعل يفعل فعل وفعلاً ، فالأسم مكسور والمصدر مفتوح ، والجمع الفعال ... والفعل بالفتح مصدر فعل يفعل ، وقد قرأ بعضهم: وأوحينا إليهم فعل الخيرات ، ... والأول أجود ) (١).

وفي الاصطلاح أحد أقسام الكلام الثلاثة ومدلوله الحدث مقترناً بزمان.

ويتناول هذا المبحث توجيهات الزمخشري لإختلاف الحركات في آخر الفعل وبنائه للفاعل والمفعول .

#### أ/ توجيه إختلاف الحركات في آخر الفعل:

#### ١ / الرفع :

قــــال تعالـــى : ﴿ لَمَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعْهَا لَمَا تُضَارَ وَ الدَةٌ بِولَــدهَا ﴾ [ البقـرة : ٢٣٣ ] قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( لا تضار ) برفع الراء وقرأ الباقون بفتحها (٢) .

قال الزمخشري: (لا تضار) بالرفع على الإخبار وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول، وأن يكون الأصل: تضارر بكسر الراء، وتضارر بفتحها. وقرأ (لا تضارً) بالفتح اكثر القراء. وقرأ الحسن بالكسر على النهي وهو محتمل للبناء أيضاً. ويبين ذلك أنه قرئ لا تضارر، ولا تضارر بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرأ أبو جعفر: لا ترضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف. وعن الأعرج (تضار) بالسكون والتخفيف وهو من ضاره يضيره. ونوى الوقف كما نواه أبو جعفر، أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكوناً) (٣).

فمن قرأ بالرفع فعلى العطف على ما قبله ، لأن قبله قوله تعالى : ﴿ لَا تُكلَّفُ نَفْسٌ ﴾ فإن أتبعه ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ ، ثم إنه حمل الثاني على النفي لا النهي . والنفي أبلغ من النهي الصريح ، أي : لا ينبغي أن يقع . وحجته في هذه أن النفي خبر ، والخبر قد يأتي في موضع آخر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ يَترَبَصْنُ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] خبر بمعنى الأمر ، أي : ليتربصن ، وجاز ذلك لأن المعنى معلوم (ئ) .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: مادة " فعل " .

<sup>(</sup>۲) ينظر: التيسير، الداني: ٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف : ۱ / ۲۷٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٢ / ٣٣٣ ، حجة القراءات : ١٣٦ ، التفسير المنير : ٢ / ١٩٣ ، ٣١٨ .

وذكر الدمياطي البنا أنّ ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب قرؤا ( لا تضار ) ( برفع الراء مشددة لأنه مضارع لم يدخل عليه ناصب و لا جازم ، فلا نافية ومعناه النهي للمشاكلة من حيث أنه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ وافقهم ابن محيصن واليزيدي ) (١).

ومن قرأ بالنصب جعله نهياً حملاً على ظاهر اللفظ ، فتكون (تـضار ) حينئـذ فـي موضع جزم بالنهي ، وفتحت (الراء) للتخلص من التقاء الساكنين ، لـسكونها وسـكون أول المشدد ، واختير الفتح لتكون حركة (الراء) موافقة لما قبلها ، وهو (الألف) ويقوي حملـه على النهي،أن بعده أمراً، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (٢).

#### ٢ / النصب :

قال تعالى : ﴿ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾ .

[ المنافقون : ١٠ ] قــرأ أبو عمــرو (فأصدق وأكون ) بالواو ونصب النون ، وقرأ الباقون (وأكن ) بغير واو وجزم النون (٦) .

قال الزمخشري : (وقرأ أبيّ : فأتصدق على الأصل . وقرئ : وأكن ، عطف على محل ( فأصدق ) كأنه قيل : إن أخرتني أصدق وأكن . ومن قرأ وأكون على النصب ، فعلى اللفظ . وقرأ عبيد بن عمير : وأكون على : وأنا أكون عدة منه بالصلاح ) (3) .

فمن قرأ بالنصب فإنه عطفه على ( فأصدق ) المنصوب بـــ ( أن ) فــي جــواب التخصيص الذي بمعنى التمني ، حملاً على اللفظ دون المحل  $^{(0)}$ . ذلك أنّ الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه  $^{(7)}$  ، لأجل أن يكون الكلام جارياً على نسق واحد  $^{(Y)}$ . ويقــوي هذا قراءة أبيّ ( فأتصدق وأكون )  $^{(A)}$ .

ومن قرأ بالجزم فيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) إتحاف فضلاء البشر: ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة للقراءات السبعة: ٢ / ٣٣٣ \_ ٣٣٤ ، حجة القراءات: ١٣٦ ، البحر المحيط: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التيسير، الداني: ۱۷۱، النشر: ۲/ ۳۸۸.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : جامع البيان : ١٢ /١١١ ، معانى القرآن وإعرابه : ٥ /١٧٨ ، الحجى للقراء السبعة : ٢٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة للقراءة السبعة : ٦ / ٢٩٤ ، حجة القراءات : ٧١١ .

 $<sup>^{(</sup>ee)}$  ينظر : الحجة في القراءات السبع : ٣٤٧ .

<sup>.</sup>  $^{(\lambda)}$  ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٦ / ٢٩٦ ، مفاتيح الغيب :  $^{(\lambda)}$  .

الأول: أن الفعل معطوف على محل ( فأصدق ) (١). وهذا مما يسميه النحاة العطف على المعنى ، وقد يسمى في غير القرآن العطف على التوهم (٢). وهو رأي الخليل المتوفى سنة ( ١٧٥ هـ ) وسيبويه جاء في ( الكتاب ) : ( سألت الخليل عن قوله ( ﴿ وَالْكُنَّ مَنْ الصَّالحينَ ﴾ فقال هذا كقول زهير :

بدا لى أنّى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً (٣)

فإنما جروا هذا لأنّ الأول قد يدخله (الباء) فجاؤوا بالثاني ، وكأنهم قد أثبتوا في الأول (الباء) ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا (فاء) فيه تكلموا بالثاني ، وكأنهم قد جزموا قبله ، فعلى هذا توهموا هذا ) (٤) .

والثاني: أن الفعل مجزوم على محل ( الفاء ) ، لأن موضعه الجرزم ، ذلك أن ( أصدق ) منصوب بعد ( الفاء ) السببية ، و ( أكن ) مجزوم على أنه جواب للطلب ، و المعنى : إن أخرتني اكن من الصالحين ( أ ) . فجاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب ، وجاء بالمعطوف على معنى الشرط ، فجمع بين معنيين السبب والشرط ( أ ) .

وجاء في (معاني النحو): (عطف "أكن "المجزوم على "أصدق "المنصوب، وهو عطف على المعنى، وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب، فإن "أصدق "منصوب بعد " فاء "السبب. وأما المعطوف عليه فليس على تقدير "الفاء "، ولو أراد السبب لنصب، ولكنه جزم، لأنه جواب للطلب، نظير قولنا: "هل تدلني على بيتك أزرك ؟ "كأنه قال: إن تدلني على بيتك أزرك. فجمع بين معنى التعليل والشرط ...) (٧).

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦ / ٢٩٤ ، حجة القراءات: ٧١٠ ، البحر المحيط: ٨ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: لمسات بيانية: ١٤٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٨٧ ، وينظر : الكتاب : ٣ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٣ / ١٠٠ <u>\_ ١٠٠</u>

<sup>(°)</sup> لمسات بيانية : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : م . ن : والصفحة .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ينظر : د . فاضل السامرائي :  $^{(\vee)}$  ، لمسات بيانية :  $^{(\vee)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ينظر : جامع البيان : ۱۲ / ۱۱۱ .

#### ٣/ الجـــزم:

قال تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم : ٥ ، ٦ ] قرأ أبو عمرو والكسائي ( يرثني ويرث ) بجزم ( الثاء ) فيهما ، وقرأ الباقون ويرث ) برفعها فيهما (١) .

قال الزمخشري : ( الجـزم جواب الدعـاء والرفـع صفة نحو : ﴿ رِدْءًا يُصدَقُنِي ﴾ [ القصص : ٣٤ ] . ، وعن ابن عباس والجحدري : يرثني وارث آل يعقوب ، نصب علـي الحال ) (٢٠) .

فمن قرأ بالجزم فيهما ، فعلى أن (يرثني) جواب لفعل الطلب ، وهو قوله تعالى : 
﴿ فَهَبُ لِي ﴾ [مريم: ٥] لأنه بمعنى الجزاء ، أي : إن تهب لي ذلك يرثني . ويرث معطوف على يرثني .

وليس هما جواب (هب) على مذهب سيبويه ، وإنما تقديره : إن تهبه يرثني ويرث  $(^3)$  . أي : بتقدير أداة وفعل شرط للجواب ، ذلك أن (يرثني) جواب شرط مقدّر  $(^6)$  . وذكر ابن هشام أنه إذا سقطت (الفاء) بعد الطلب وقصد معنى الجزاء جزم الفعل جواباً لشرط مقدّر لا بسبب الطلب ، وذلك لتضمّن الفعل معنى الشرط  $(^7)$  . ويقوي قراءة الجزم أنّ (وليباً) رأس آية مستغن عن أن يكون ما بعده صفة له ، فحمله على الجواب دون الصفة  $(^8)$  .

ومن قرأ بالرفع فيهما جعل (يرثني) صفة لقوله: (ولياً) ، أي: فهب لي من لدنك (ولياً) وارثاً ، لأنه إنما سأل زكريا (ولياً) وارثاً علمه ونبوته ، فليس المعنى على الجواب ، لأن الولي يكون غير وارث ، فليس المعنى: إن وهبت لي ولياً يرثني (^). ويجوز أن يكون الرفع على القطع مما قبله (٩) ، ذلك أن الآية قد تمت عند قوله: (ولياً) ثم تبتدئ (يرثني) ، أي: هو (يرثني) ، أي: هو (يرثني) ويرث).

<sup>(</sup>۱) بنظر : التبسير : ۱۲۰ ، النشر : ۲ / ۳۱۷ .

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۳ / ٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : الكشف : ٢ / ٨٤ ، حجة القراءات : ٤٣٨ .

<sup>(3)</sup> ينظر : مجاز القرآن : ٢ / ١ ، الجامع لأحكام القرآن : ١١ / ٥٥ .

<sup>(·)</sup> ينظر : التفسير المنير : ١٦ / ٥٠ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح شذور الذهب : ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : جامع البيان : ٨ / ٣٠٩ ، الكشف : ٢ / ٨٤ .

<sup>( )</sup> ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٥ / ١٩١ ، الكشف ٢ / ٨٤ ، حجة القراءات : ٤٣٨ ، التفسير المنير : 0.71/0.0

<sup>(</sup>٩) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٤٥٠ .

ولعل من الصواب القول: أن القراءتين تقعان ما دامتا ، لا شذوذ فيهما ، ضمن نطاق الخيار اللغوي الذي تسمح به بنية اللغة نفسها (٢).

#### ب / البناء للفاعل والمفعول:

يتعرض الزمخشري في توجيهه للقراءات إلى صيغة بناء الفعل للفاعل والمفعول موجهاً كلاً منهما من ذلك ما ذكره في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُ ﴾ [آل عمران : ١٦١] قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (يغلٌ) بفتح الياء وضم الغين ، وقرأ الباقون (يغلٌ) بضم الياء وفتح الغين (٣) .

قال الزمخشري: (وما صحّ له ذلك ، يعني أن النبوة تنافي الغلول ، وكذلك من قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إلى معنى الأول ، لأن معناه: وما صحّ له ان يوجد غالاً ، ولا يوجد غالاً إلاّ إذا كان غالاً . وفيه وجهان: أحدهما أن يبرأ رسول الله (على ) من ذلك وينزه ... ، والثانى أن يكون مبالغة في النهى لرسول الله " على " ) (؛) .

فمن قرأ بفتح ( الياء ) وضم ( الغين ) أسند الفعل فيه إلى الفاعل ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران : ١٤٥ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ [ آل عمران : ١٧٩ ] .

والمعنى: ما كان لنبي ان يخون في الغنائم (٥). ولا يمكن ذلك منه ، لأن الغلول معصية ، والنبي ( ﷺ) معصوم ، فلا يمكن أن يقع في شيء منها ، وهذا النفي إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوهم فيه ذلك ، ولا ينسب إليه شيء من ذلك (٦).

ومن قرأ بضم ( الياء ) وفتح ( الغين ) ، فالمعنى : يخون ، أي : ينسب إلى الغلول  $^{(\vee)}$  . ويجوز أن يكون المعنى : ما كان لنبي أن يوجد غالاً ، كقولك : أحمدت الرجل ، أي : وجدته محموداً  $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) ينظر : حجة القراءات : ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : أثر القراءات في تطور الدرس النحوي :: ١٣٨ .

<sup>(</sup>r) ينظر : التيسير : ٧٦ ، النشر : ٢ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ١٧٨ ، مفاتيح الغيب : ٩ / ٧٣ .

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف: ١ / ٣٦٣ ، البحر المحيط: ٣ / ١٠١ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : حجة القراءات : ۱۸۰ ، مفاتيح الغيب : ۹ / ۷۲ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ١٧٨ ، البحر المحيط : ٣ / ١٠١ .

قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسُيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [ الكهف : ٤٧ ] . قرأ الكوفيون ونافع ( ويوم نسيّر الجبال ) بالتاء نسيّر الجبال ) بالنون وكسر الياء ونصب الجبال ، وقرأ الباقون ويوم نسيّر الجبال ) بالتاء وفتح الياء ورفع الجبال (١) .

قال الزمخشري : (قرئ : تسيّر ، من سيّرت ، ونسير ، من سيّرنا ، وتسير ، مـن سارت ، أي : تسير في الجوّ . أو يذهب بها ، بأن تجعل هباءً منثوراً ) (7) .

فحجة من قرأ (تسير) يكون الفعل مبنياً للمفعول . (والجبال) بالرفع نائب فاعل ، وذلك لقيامه مقام الفاعل ، وحذف الفاعل للعلم به ، وهو الله تعالى . أو من يأمره من الملائكة جرياً على سنن الكبرياء ، وإيذاناً بالإستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه (٣) . ودليله قوله تعالى : ﴿ وَالِذَا الْجِبَالُ سُلِيَتُ ﴾ تعالى : ﴿ وَالِذَا الْجِبَالُ سُلِيَتُ ﴾ [ النبأ : ٢٠ ] وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُلِيَتُ ﴾ [ النبأ : ٢٠ ] وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُلِيَتُ ﴾

وأما حجة من قرأ (نسيّر) بنون العظمة مضمومة فعلى البناء للفاعل ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: نحن . وذلك لإسناد فعل التسيير إلى نفسه سبحانه ، و (الجبال) بالنصب ، لأنه مفعول لفعل (نسيّر) (أ) . وقوي ذلك لأنه أشبه بما بعده من قوله تعالى : ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] ، فجرى صدر الكلام على آخره ، لتطابق الكلام (٥) .

و لا يلتزم الزمخشري أحيانا بتوجيه أي قراءة يذكرها ، فقد يذكر القراءة من غير أن يوجهها في حين أن غيره قد وجهها كما في قوله تعالى : ﴿ أُولُئِكُ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [ الأحقاف : ١٦ ] ، فقد قرأ حف وحمزة والكسائي ( نتقبل عنهم أحسن ما علموا ونتجاوز ) بالنون فيهما مفتوحة ونصب نون ( أحسن ) وقرا الباقون ( يتقبل عنهم أحسن ما علموا ويتجاوز ) بضم الياء فيهما ورفع نون ( أحسن ) .

قال الزمخشري : (وقرئ : يتقبل ويتجاوز ، بفتح الياء ، والضمير فيهما لله ( ﷺ ) . وقرئا بالنون ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: التيسير، الداني: ١١٧.

<sup>(</sup>۲) الكشاف : ۲ / ۱۹۸ .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> ينظر : الكشف ٢ / ٦٤ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٩١ ، روح المعاني : ١٥ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ٢٢٥ ، حجة القراءات : ٤١٩ ، مفاتيح الغيب : ٢١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٠) ينظر: الحجة في القراءات السبع: ٢٢٥ ، الكشف: ٢ / ٦٤ ، فتح القدير: ٣ / ٢٩١ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : التيسير ، الداني :  $^{(7)}$  ، النشر :  $^{(7)}$ 

<sup>·</sup> ۲۹٥ / ٤ : الكشاف : ٤ / ٢٩٥

فمن قرأ بالياء المضمومة في الفعلين بنى الفعل للمفعول ، و ( أحسن ) بالرفع نائب فاعل للمفعول ، و ( أحسن ) بالرفع نائب فاعل للمفعول . و أما نائب فاعل ( يتجاوز ) فهو الجار والمجرور بعده : ( عن سيئاتهم ) (١) . ودليله قوله تعالى : ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْءُ الْاَرْضِ ﴾ [ آل عمران : ٩١ ] وقوله تعالى : ﴿ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْ الْآخَرِ ﴾ [ المائدة : ٧ ] ، وقول تعالى : ﴿ مَا تُقُبِّلَ مِنْ هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ المائدة : ٣٦ ] (١) .

ومن قرأ بنون مفتوحة في الفعلين بنى الفعل الفاعل ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: (نحن) (٣). أي نحن نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم (٤). وقد جرى الكلام على نسق ما قبله ، لأن قبله قوله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ ﴾ [ الأحقاف: ١٥] (٥). و (أحسن) بالنصب مفعول به (٢).

والقراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، والمعنى فيهما هو الله تبارك وتعالى  $^{(ee)}$  .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ينظر : التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها :  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٦ / ١٨٥ ، حجة القراءات: ٦٦٤.

<sup>(</sup>r) ينظر: الإعراب المفصل: ١١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان: ١١ / ٢٨٦ ، حجة القراءات: ٦٦٤.

<sup>(</sup>٠) ينظر: جامع البيان: ١١ / ٨٢٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> ينظر : التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها : ٣١٣ ، الإعراب المفصل : ١١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : جامع البيان : ١١ / ٢٨٦ ، الحجة للقراء السبعة : ٦ / ١٨٥ ، مفاتيح الغيب : ٢٨ / ٢١ .

## المبحث الثالث الأداة

الأداة في اللغة: الآلة، وجمعها أدوات، فألفها أصلها: واو. ولكل ذي حرفة (أداة)، وهي آلته التي يستخدمها في العمل (١).

وفي اصطلاح النحاة: الكلمة تستعمل للربط بين الكلام، أو للدلالة على معنى في غيرها، كالتعريف في الاسم، أو الإستقبال في الفعل. أو هي الحرف المقابل للأسم والفعل (٢).

وهذه بعض الأمثلة التي تبين إشارات الزمخشري إلى أهمية الأدوات في توجيه القراءات ومعانيها .

#### أ/ همزة (إنّ) بين الكسر والفتح:

قال تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَــتْحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنكُمْ فَنِتَكُمْ شَيئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأنفال : ١٨ ، ١٩ ] .

قرأ نافع وابن عامر وحفص (وأن الله مع المؤمنين) بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بكسرها <sup>(٣)</sup>.

قال الزمخشري : ( " و إن الله " قرئ بالفتح على : و لأن الله معين المؤمنين كان ذلك . وقرئ بالكسر ، و هذه أوجه . ويعضدها قراءة ابن مسعود : و الله مع المؤمنين ) (؛) .

فمن قرأ بالكسر فعلى الإبتداء والإستئناف  $^{(0)}$ . وفيه معنى التوكيد لنصرة الله للمؤمنين . أي : من كان الله معه ، فلن يغلبه غالب مهما بلغت قوته  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: مادة " أدو" ، المعجم الوسيط: ١٠/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإداة (ما ) في القرآن الكرم \_ دراسة نحوية \_ : ١٤ .

<sup>(</sup>r) ينظر: التيسير، الداني: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٢ / ٢٠٢ .

<sup>(·)</sup> ينظر : جامع البيان : ٦/ ٢٠٨، إعراب القرآن ، النحاس : ٢/ ١٨٢ ، الحجة في القراءات السبع :١٧٠ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : imes imes 150 imes .

ويؤيد هذه القراءة قراءة عبد الله (والله مع المؤمنين) (١). وقد رجّح الفرّاء (٢) والطبري (٣) ، قراءة الكسر، أي : أن تكون (إنّ) للإبتداء .

ومن قرأ بفتح ( الهمزة ) على تقدير اللام ، أي : و لأن الله مع المؤمنين . والتقدير : ولأن الله مع المؤمنين ، لن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت (٤) . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ١٨ ] (٥) . ويبدو أنّ ترجيح الزمخشري لقراءة الكسر هو الأوجه عند معظم المفسرين .

وقال تعالى : ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١١١] قرأ حمزة والكسائي ( إنهم هم الفائزون ) بكسر الهمزة ، وقرأ الباقون بفتحها (٦) .

قال الزمخشري : \_ وقرئ " أنهم " بالفتح ، فالكسر أستئنافي ، أي : قد فازوا حيث صبروا ، فجزوا بصبرهم أحسن الجزاء . وبالفتح على أنه مفعول جزيتهم ، كقولك : جزيتهم فوزهم )  $(\vee)$  .

فمن قرأ بالفتح فعلى أنه المفعول الثاني لـ (جزيتهم) في قولـه تعـالى : ﴿ إِنَّــي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمْ الْفَائزُونَ ﴾ . أي : جزيتهم فوزهم (^) .

ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حرف الجرّ ، أي : لأنهم ، أو بأنهم هـم الفائزون  $^{(4)}$  ، بما صبروا في الدنيا .

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة في القراءات السبع : ١٧٠ ، الحجة للقراء السبعة : ٤ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معاني القرآن : ۱ / ٤٠٧ .

<sup>(</sup>۳) ينظر : جامع البيان : ٦ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ٤ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر :جامع البيان : ٦ /٢٠٨ ، اعراب القرآن ، النحاس : ٢ /١٨٢ ، الحجة في القراءات السلع :١٧٠ .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ينظر : التيسير ، الداني : ١٣٠ ، النشر : ٢ / ٣٢٩  $\perp$  ٣٣٠ .

<sup>(</sup>۷) الكشاف : ۳ / ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>A) ينظر : البحر المحيط : ٦ / ٤٢٣ \_ ٤٢٤ ، الإعراب المفصل : ٧ / ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : جامع البيان : ٩ / ٢٥١ ، مشكل اعراب القرآن : ٢ / ٥٠٦ ، مفاتيح الغيب : ٢٣ / ١٢٧ .

ومن قرأ بالكسر ، فعلى الإبتداء والإستئناف  $^{(1)}$  ، وذلك لإبتداء المدح من الله تعالى لهم  $^{(7)}$  .

والمعنى : قد فازوا حيث صبروا ، فجوزوا لصبرهم أحسن الجزاء (7) وهــذا ماذهــب إليــه الزمخشري وتبعه الرازي ، وهو اختيار الطبري قبلهما (3) .

#### ب / إنّ ( الثقيلة ) :

قال تعالى : ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى ۞ قَالُوا إِنْ هَـذَانِ لَـساحِرانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ [طه: ٦٢، ٦٣].

قرأ ابن كثير وحفص (قالوا إن) بإسكان النون ، وقرأ الباقون بتشديدها ، وقرأ أبو عمرو (هذين ) بالياء ، وقرأ الباقون (هذان ) بالألف وابن كثير يشدد النون (هذان ) والباقون يخففونها (٥) .

قال الزمخشري: (قرأ أبو عمرو " إنّ هذين لساحران " على الجهة الظاهرة المكشوفة . وابن كثير وحفص: إنّ هذان لساحران ، على قولك: إنّ زيد لمنطلق . واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة وقرأ أبيّ إنّ ذان إلاّ ساحران . وقيرأ ابن مسعود: إنّ هذان لساحران : بفتح أنّ وبغير لام ، بدل من النجوى . وقيل في القراءة المشهورة ( إن هذان لساحران ) هي لغة بلحارث بن كعب . جعلوا الإسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف . كعصا وسعدى ، فلم يقلبوها ياءً في الجر والنصب ) (١) .

فمن قرأ بتشديد نون (إن )و (هذان) بألف ونون خفيفة ، فالقاعدة النحوية تقول: إن الإسم بعد (إن ) منصوب ولما كان الواقع بعدها مثنى كان ينبغي أن ياتي بالياء لأنها علامة نصب المثنى (٧).

فذهب أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر إلى (أن هذه القراءة غلط من الكاتب) (١). وهذه القراءة سبعية متواترة ، وقد سلك النحاة طريقين في توجيهها :

<sup>(</sup>۱) ينظر : جامع البيان : ٩ / ٢٥١ ، مفاتيح الغيب : ٢٣ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان : ٩ / ٢٥١ ، الجامع لأحكام القرآن : ١٠٣ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : مفاتيح الغيب : ۲۳ / ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ٩ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>۰) ينظر: التيسير، الداني: ١٢٣، النشر: ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ۳ / ۲۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>v)</sup> ينظر : النحويون والقراءات القرآنية : ١٤١ .

الأول: الأخذ بالقراءة دون تأويل ، وهو مذهب الكسائي والفراء والأخفش الأوسط. إذ جاءت على لهجة بني الحارث الذين يجعلون المثتى بالألف رفعاً ونصباً وجراً (٢). وذكر الزجاجي أنّ ترك الف التثنية على هيئة واحدة هو مذهب بني كنانة (٣).

الثاني : ذهبوا فيه مذاهب في التأويل :

ا \_ الإضمار بعد (إن) فيكون (هذان لساحران) مبتدأ وخبر والجملة خبر لأن، والتقدير: (إنه هذان لساحران) (ئ)، وضعّفه أبو علي الفارسي، وابن الأنباري (٥)، وذلك لدخول اللام في الخبر. ولا يُلتفت إلى هذا لأن إضمار الهاء بعد (إنّ) جاء على اللغة القليلة، وقال به النحويون القدماء (٦).

 $Y = \sum_{i=1}^{N} (i_i)$  بمعنى نعم ، قال الزمخشري : (وقال بعضهم : " إنّ " بمعنى نعم . و " ساحران " خبر مبتدأ محذوف ، واللام داخلة على الجملة تقديره : لهما ساحران . وقد أعجب به أبو اسحاق ) (Y) . وزعم أبن هشام أن اللام زائدة وليست للإبتداء أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف ، أي : لهما ساحران (X) . وهو مذهب سيبويه قال : (أما قول العرب في الجواب " إنّه " فهو بمنزلة " أجل " فإذا وصلت قلت " إنّ يا فتى " وهي التي بمنزلة أجل " فإذا وصلت قلت " إنّ يا فتى " وهي التي بمنزلة أجل . قال الشاعر (X) :

بكر العواذل فـــي الصبــو ح يلمننــي وألومهنــــــــه ويقلــن شيـــب قد عــلا ك وقد كبرت فقلت إنـــــه (۱۰)

وعلى هذا يحمل قوله ( ﷺ) ( إنّ الحمد لله نحمده ) (١١) ، كأنه أراد ( نعم الحمد لله ) ، وكانت

الجاهلية تفتتح خطبتها بـ ( نعم ) (١) .

<sup>(</sup>۱) تأوبل مشكل القرآن: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن : ٢ / ١٨٤ ، معانى القرآن : ٢ / ٤٠٨ ، إعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ٣٤٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٣ / ٣٦٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> ينظر : إعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ٤٣ .

<sup>(·)</sup> ينظر : مجمع البيان : ٢ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن واعرابه : ٣ / ٣٦٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(v)</sup> الكشاف : ۳ / ۷۰ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: مغنى اللبيب: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ديوان عبد الله الرقيات: ٦٦.

<sup>.</sup> ١٥١ / ٣ : الكتاب <sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٢ / ٤٣ .

وقد ردّ بعض العلماء هذا الرأي لأن (إنّ) إذا كانت بمعنى (نعم) إرتفع ما بعدها بالإبتداء ، واللام لا تدخل على خبر مبتدأ جاء على أصله (٢). وقال النحاة فيها إنها ينوى بها التقديم ، والمعنى : إنّ هذان لهما ساحران (٣) . وأنشدوا لرؤبة (٤) :

#### أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه

والمعنى: لأم الحليس عجوز ، فوجه الكلام في الآية (إنّ) حملت بمعنى نعم : إنّ لهذان ساحران ، كما تقول : نعم لهذان ساحران ، ونعم لمحمد رسول الله . وفي تأخير اللام مع لفظ (إنّ) بعض القوة على نعم (٥) .

س إن (هذان) إسم إشارة وهو مبنى ، ويكون على حال واحدة في الرفع والنصب والجر ، وإن قول الأكثرين (هذين) جراً ونصباً ليس إعراباً أيضاً. واختاره ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> ، قال ابن هشام : (وعلى هذا فقراءة "هذان " أقيس إذ الأصل في المبنى ألا تختلف صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران) (٧) .

وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء (إنّ هذين لساحران) فالقراءة واضحة من حيث الإعراب (والمعنى: أنّ (هذين) إسم إنّ نصب بالياء ولساحران خبرها ودخلت اللام للتأكيد لكن استشكلت من حيث خط المصحف، وذلك أنّ هذين رسم بغير ألف ولا ياء، ولا يردّ بهذا على أبي عمرو وكم جاء في الرسم مما هو خارج عن القياس مع صحة القراءة به وتواترها، وحيث ثبت تواتر القراءة فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها، وافقه اليزيدي والمطوعى) (٨).

وأما من قرأ بتخفيف (إن) فالوجه عند النحاة هو أنّ ما بعدها مبتدأ وخبر واللام التي في الخبر يسمونها اللام الفارقة أي التي تفرق بين (إن) المخففة من الثقيلة والنافية ، وعلى

<sup>(</sup>۱) ينظر : البيان : ۲ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ۲ / ٤٦٦ ، مجمع البيان : ۷ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن ، النحاس: ٢ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر : جامع البيان : ١٦ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣ / ٣٦٢ ، مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أمالي ابن الحاجب: ١ / ١٥٧ ، قراءة شعبة: ١٩٢.

<sup>(</sup>۷) مغني اللبيب : ۵۸ .

 $<sup>^{(\</sup>lambda)}$  إتحاف فضلاء البشر :  $^{(\lambda)}$ 

تقدير الكوفيين ف ( إن ) بمعنى ( ما ) و اللام بمعنى ( إلا ) ، وتقدير الكلام : ما هذان إلا ساحر ان (') .

وقد ذهب الزمخشري في توجيه القراءة المشهورة ( إن هذان لساحران ) مذهب المحققين في اعتماد اللهجات العربية قاعدة ، لا القاعدة النحوية على مذهب العلماء .

#### ج / إعمال (إن) النافية عمل (ما) الحجازية:

أختلف في إعمال (إن) النافية إعمال (ما) الحجازية فأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين ، ومن البصريين الفارسي وابن جني ، ومنعه الفرّاء واكثرر البصريين ، واختلف النقل عن سيبويه والمبرد والصحيح أنّ إعمالها لهجة ثبت ذلك في النثر والنظم (٢).

ففي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٤ ] .

ذكر الزمخشري أن سعيد بن جبير قرأ: (إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم، المعنى: ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم، على إعمال "إن "النافية عما "ما الحجازية (٣).

وحكى أبو حيان أن النحاس قد ردّ قراءة التابعي سعيد بن جبير ونقل عنه قوله : ( لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات : أحدها : أنها مخالفة للسواد ، الثاني : أن سيبويه يختار الرفع في خبر " إنّ " إذا كانت بمعنى " ما " والثالث : أن الكسائي زعم أنّ " إنّ " لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى " ما " إلاّ أن يكون بعهدها إيجاب ) (3) .

ورد عليه بأنه كونها مخالفة للسواد فهو خلاف لا يضر ، وأما ما حكى عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في (إن) ، وما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب) (٥).

ويكاد يتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أنّ (إن) هي النافية أعملت عمل (ما) الحجازية فرفعت الإسم ونصبت الخبر ف (عباداً أمثالكم) خبر منصوب، والتقدير: إن

<sup>.</sup>  $^{(1)}$  ينظر : مشكل إعراب القرآن :  $^{(1)}$  ، مغنى اللبيب :  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۲) ينظر: البحر المحيط: ٤ / ٤٤٤.

<sup>(</sup>۳) الكشاف ۲ / ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ٤ / ٤٤٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> م . ن : والصفحة .

هؤلاء الذين تدعون من دون الله إنما هي حجارة أو خشب فهم أقل منكم لأنكم أنتم عقلاء ومخاطبون ، فكيف تعبدون ما هو دونكم (١). وافقهم في ذلك الزمخشري .

وفي قراءة الجماعة ، قال ابن جني : ( فإن قلت ما تصنع بقراءة الجماعة : " إنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم " ؟ فكيف يثبت في هذه ما نفاه في هذه ؟ قيل يكون تقديره : أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون ، فسماهم عباداً على تشبيههم في خلقهم بالناس كما قال تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ﴾ [ الرحمن : ٦ ] ، وكما قال : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [ الإسراء : ٤٤ ] أي تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه ) (٢) .

#### د / بين (ما) الاستفهامية و(ما) الموصولة:

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُمْ بِهِ السّحْرُ ﴾ [يونس: ٨١] قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ( ءالسحر ) بهمزة قطع للإستفهام وبعدها ألف بدل همزة الوصل الداخلة على لام التعريف فيجوز لكل منهما الوجهان من البدل مع إشباع المدّ والتسهيل بلا فصل بألف ، وقرأ الباقون ( السحر ) بهمزة وصل على الخبر (٣).

قال الزمخشري : ( " وما جئتم به " ما موصولة واقعة مبتدأ . و ( السحر ) خبر ، أي الذي جئتم به هو السحر لا الذي سماه فرعون وقومه سحراً من آيات الله . وقرئ : السحر ، على الإستفهام . فعلى هذه القراءة " ما " إستفهامية ، أي : أي شيء جئتم به ، أهو السحر ؟ وقرأ عبد الله : ما جئتم به سحر . وقرأ أبيّ : ما أتيتم به سحر ) (١) .

فمن قرأ بالمد و ( الهمزة ) جعل ( ما ) استفهامية (٥) . وفي موضعها وجهان :

الأول : أن تكون (ما) في موضع رفع مبتدأ ، و (جئتم به) الخبر ، والتقدير : أيّ شيء جئتم به ؟ والسحر خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : هو السحر (7) .

و الثاني : أن تكون (ما) في موضع نصب بفعل مضمر بعد (ما) تقديره : أيّ شيء أتيتم به أو جئتم به و (السحر) خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هو السحر (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: معانى القرآن ، النحاس: ٣ / ١١٧ ، المحتسب: ١ / ٢٧٠ ، الكشاف: ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲) المحتسب : ۱ / ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير: ١٠٠، النشر: ٢ / ٢٨٦، إتحاف فضلاء البشر: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ۲ / ۳٤٩ \_ ۳۵۰ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن ، الأخفش : ٢ / ٣٤٧ ، البحر المحيط : ٥ / ١٨٢ \_ ١٨٣ .

بنظر : معاني القرآن ، الفراء : ١ / ٤٧٥ ، إعراب القرآن ، النحاس : ٢ / ٢٦٣ ، مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٥١ .

ومن قرأ بهمزة الوصل من غير مد ، جعل (ما) اسما موصولاً في موضع رفع مبتدأ ، و (جئتم به) جملة الصلة لا محل لها من الإعراب ، والضمير في (به) عائدها ، و (السحر) خبرها ، والتقدير: الذي جئتم به السحر ، ويؤيد هذه القراءة قراءة عبد الله (ما جئتم به) (۲).

و لا يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ، إذا كانت موصولة ، لأن بعدها صلتها ، والصلة لا تعمل في الإسم الموصول ، و لا تكون تفسيراً للعامل الذي تعمل فيه (٣).

وقال الطبري: (وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ، قراءة من قرأ على وجه الخبر لا على الإستفهام ، لأن موسى (صلوات الله وسلامه عليه) ، لم يكن شاكاً فيما جاءت به السحرة ، أنه سحر لا حقيقة له ، فيحتاج إلى إستخبار السحرة عنه أي شيء هو ...)(٤).

ويبدو أن القراءتين بمعنى واحد ، هذا ما ذهب إليه ابن المنير إذ قال : (والذي يحقق لك أن الإستفهام والأخبار في مثل هذا المعنى مؤداهما واحد . أن الله تعالى حكى قول موسى (المَكَنِيُّالِاً) (ما جئتم به السحر ) على الوجهين : الخبر والإستفهام على ما اقتضته القراءتان ، هو قول واحد دل على أن مؤدى الأمرين واحد ، ضرورة صدق الخبر ) (ه).

<sup>(</sup>۱) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٥١ ، البيان : ١ / ٤١٨ \_ ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن ، الفراء: ١ /٤٧٥ ، الجامع لأحكام القرآن: ٨ /٢٣٥ ، البحر المحيط: ١٨٣/٥ .

<sup>(°)</sup> ينظر : مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٥١ ، البيان : ١ / ٤١٩ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان : ٦ / ٥٩٠ .

<sup>(°)</sup> الإنتصاف : ٢ / ٣٥٠ .

# الخاتمة

#### الخاتمـــة

بعد هذا التتبع لتوجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية للقراءات القرآنية في تفسيره (الكشاف ) خرج البحث بنتائج نجمل أهمها فيما يأتي :

إن ( الكشاف ) يعد مصدراً من مصادر اللغة ، فضلاً عن كونه تفسيراً ، لما حواه من مادة لغوية قيمة تضمنت آراء الزمخشري وغيره من علماء العربية .

ضمن الزمخشري تفسيره (الكشاف) الكثير من القراءات المشهورة وغير المشهورة ، وتعددت مصادره التي استقى منها مادته واختلفت إشاراته إلى تلك المصادر وطريقة نقله منها ، وتبين لنا في الفصل الأول الخاص بالتوجيه الصوتي أن الزمخشري عالج في توجيهاته جملة من الظواهر الصوتية منها تحقيق الهمزة وتسهيلها ، والإدغام وفكه ، والإمالة ، والتخديد والتخفيف ، والتحريك والإسكان ، والإبدال والإعلال .

وقد قاد ذلك إلى تخطئة قسم من القراءات المشهورة وغير المشهورة ، من ذلك قراءة هم معايش في الأعراف : ١٠] بالهمز لمخالفتها القياس وهي قراءة ردها غيره من العلماء أيضاً لأنها غير صحيحة .

وخطا أيضاً قراءة تخفيف الهمزة الثانية في ﴿ أَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ [ البقرة : ٦ ] مع إنها قراءة سبعية ، وذكر أن طريقة تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين ، وقد ردّ عليه قسم من العلماء في ذلك .

خالف جمهور نحاة البصرة في تخطئة قراءة ﴿ تَرِيْنَ ﴾ [مريم: ٢٦] موافقاً الفرّاء في أَنِمَةً ﴾ [التوبة: ١٢، الأنبياء: ٧٣، القصص: ٥، ٤١، السجدة: ٤] مع أنها سبعية متواترة.

وافق الزمخشري جمهور العلماء في توجيه قراءة الهمز وتركه في همنسسأته هي المسوغ من غير قياس ، وكثيراً ما يحمل قراءة فك الإدغام على الأصل .

ذكر أن الإستعلاء في الصاد في ( أبصارهم ) لا يمنع أبا عمرو والكسائي من الإمالة مما يشعر بتضعيفه لقراءتها بالإمالة .

وخطأ قراءة حمزة ﴿ بِمُصْرِخِيَ ﴾ [ إبراهيم: ٢٢] رغم أنها جاءت على القياس الحسن على حدّ قوله إلا أنه يرى أن الإستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات. وأفاد من ظاهرة التشديد في توجيهاته المعنوية للقراءات.

ومع تخطئته للقراءات نجده أحياناً يعوّل على ثبوت القراءة كما في توجيهه لقراءة الإدغام في قوله تعالى : ﴿ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ [ التوبة : ٩٠ ] .

وفي الفصل الثاني الخاص بالتوجيه الصرفي تبين أن الزمخشري أهتم في توجيهاته بجملة من الظواهر الصرفية كالإشتقاق الذي حاول ربطه بالدلالة ، وتأكيده على دلالة الصفة المشبهة على الثبوت في قوله تعالى : ﴿ لَابِثِينَ ﴾ [ النبأ : ٢٣ ] ومواضع أخرى تتعلق بالمشتقات ، وفصل القول في بيان الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الدلالة ، وبين موقفه في مسائل خلافية أخرى تتعلق بالإشتقاق .

اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى أنواع المصادر الواردة في القراءات التي وجهها بـذكر مصدر الفعل سـواء أكان قياسياً أم سماعياً ، من ذلك ما جاء في توجيهه لقراءة ﴿ سُلُمًا ﴾ [ الزمر : ٢٩] ، ولم يختلف عن القدماء في عدم التفريق بين المصدر الميمي والمـصادر الأخرى من حيث المعنى في توجيهه قراءة ﴿ الْمُنْتَهَى ﴾ [ النجم : ٤٢] .

وعني في توجيهاته بمعاني الأوزان لإرتباطها الوثيق بتفسير الآي مراعياً في ذلك أصول اللغة وقواعدها .

وتبين في الفصل الثالث الخاص بالتوجيه النحوي أن الزمخشري وافق البصريين في أن كلمة (اسم) مشتق من (السمو) جاء ذلك في حديثه عن البسملة وهو الراجح فيما كشف عنه البحث.

وعالج في توجيهاته النحوية للقراءات مواضع حذف المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما ، وبرز إهتمامه بالضمائر وما يتصل بها ، وإختلاف إعراب الفعل المضارع ، والأداة وما لها من ربط في التركيب والمعنى . وذكر أن للعرب مذاهب وافتناناً في النصب على الإختصاص مما يوهم بوقوع اللحن في خط المصحف .

ذهب الزمخشري في توجيهها القراءة المشهورة في ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه : ٦٣] مذهب المحققين في إعتماده اللهجات العربية التي اتخذ منها دليلاً يؤكد له صحة الإستعمال اللغوي في توجيهه للقراءات .

لم يلتزم الزمخشري مذهباً نحوياً وإن كان يعد من البصريين فهو يذهب في جل نظره النحوي إلى حيث يستقيم المعنى. وكان الزمخشري في توجيهاته يعتمد شواهد متنوعة مبثوثة في أثناء البحث على رأسها القرآن الكريم وقراءاته ، ثم اللهجات ، وأقوال العرب شعراً ونثراً وأمثالاً .

هذه أهم ما أتحفتنا به هذه الرحلة في ثنايا الكشاف ، ونساله تعالى حسن الختام . و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

## المصادر والمراجع

## المصادر المطبوعة:

- \_ الإبانة عن معاني القراءات ، مكي بن أبي طالب القيسي ( \_ ٤٣٧ هـ ) تحقيق : د . عبد الفتاح شلبي \_ مطبعة الرسالة \_ القاهرة ( د . ت ) .
- \_ الإبدال ، أبو الطيب اللغوي (ت ٣٥١ هـ) تحقيق : عز الدين التنوخي \_ المجمع العلمي العربي \_ دمشق ١٣٧٩ هـ \_ ١٩٦٠ م .
- \_ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ، عبد الرحمن بن إسماعيل ، أبو شامة المقدسي الدمشقي
  - (ت ٦٦٥ هـ) تحقيق : إبراهيم عطوة عوض طبعة مصطفى البابي الحلبي صصر (د. ت) .
  - \_ أبنية الصرف في كتاب سيبويه ، خديجة عبد الرزاق الحديثي \_ الطبعة الأولى \_ مكتبة النهضة \_ بغداد ١٩٦٥ م .
    - \_ أبو زيد الأنصاري وكتابه الهمز ، د . خليل إبراهيم العطية \_ دار الحكمة ١٩٩٠ م .
- \_ أبو علي الفارسي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ، د . علي جابر المنصوري \_ الطبعة الأولى \_ مكتبة الجامعة \_ بغداد ١٩٨٧ م .
- \_ أبو عمرو بن العلاء جهوده في القراءة والنحو \_ د . زهير غازي زاهد \_ جامعة البصرة ١٩٨٧ م .
- \_ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، أحمد بن محمد الدمياطي البنا (ت ١١١٧ هـ) رواه وصححه وعلق عليه \_ علي محمد الدباغ \_ دار الندوة الجديدة \_ بيروت (د.ت).
- \_ الإِتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) الطبعة الثالثة \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٣٧٠ هـ \_ ١٩٥١ م .
  - \_ أشر القراءات في الأصوات والنحو العربي ، أبو عمرو بن العلاء ، د . عبد الصبور شاهين \_ الطبعة الأولى \_ مكتبة الخانجي \_ القاهرة ١٩٨٧ م .

- \_ أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي ، د . عفيف دمشقية \_ الطبعة الأولى \_ معهد الإنماء العربي \_ بيروت ١٩٧٨ م .
- \_ أحسن النقاسيم في معرفة الأقاليم ، شمس الدين المقدسي المعروف بالبشاري \_ طبعة ليدن \_ مطبعة بريل ١٥٩ م .
- \_ إدغام القراءة ، الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي (ت ٣٦٨ هـ) تحقيق : د .
- محمد عبد الكريم لرديني \_ الطبعة الثانية \_ دار أسامة \_ دمشق ١٤٠٩ هـ \_ ١٩٨٦ م .
- \_ إرتشاف الضرب من لسان العرب، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت
  - ٧٤٥ هـ ) تحقيق: د . مصطفى أحمد النماس ــ الطبعة الأولى ــ القاهرة ١٩٨٤ م .
  - \_ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ، د . محمد محمد سالم محيسن \_ مؤسسة شباب الجامعة \_ الأسكندرية \_ ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥ م .
- \_ أساس البلاغـة ، أبو القاسم محمود بن عمـر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) دار مطابع الشعب \_ القاهرة \_ ١٩٦٠ م .
- \_ الإشتقاق ، عبد الله أمين \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة ١٩٥٦ م .
- \_ إصلاح المنطق ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ) تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون \_ الطبعة الثالثة \_ دار المعارف \_ مصر ١٩٧٠ م .
- \_ الأصوات اللغوية ، د . ابراهيم أنيس \_ الطبعة الخامسة \_ مكتبة الأنجلو المصرية 1979 م .
- \_ الأصول في النحو ، محمد بن السري أبو بكر بن السراج ( \_ ٣١٦ هـ ) تحقيق :
  - د . عبد الحسين الفتلي \_ الطبعة الثانية \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٩٨٧ م .
- \_ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، أبو عبد الله الحسين بن خالوية (ت ٣٧٠ هـ) المكتبة الثقافية \_ بيروت ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٧٨ م .
- \_ إعراب القرآن ، أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ) تحقيق : د . زهير غازي زاهد \_ الطبعة الثانية \_ عالم الكتب \_ بيروت ١٩٨٥ م .
  - \_ الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل ، بهجت عبد الواحد صالح \_ الطبعة الثانية \_ دار الفكر \_ عمان ، الأردن ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٨ م .
- \_ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، عمر رضا كحالة \_ المطبعة الهاشمية \_ دمشق ١٣٣٧ هـ \_ ١٩٥٨ م .
  - \_ الإقناع في القراءات السبع ، أحمد بن علي بن الباذش (ت ٥٤٠هـ) تحقيق :

- \_ إمــلاء ما من به الرحمن من وجـوه الإعــراب والقراءات في جميع القرآن ، عبــد الله بن الحسين أبو البقاء العبكري (ت ٦١٦ هـ) تحقيق : ابراهيم عطـوة عوض \_ الطبعـة الثانية \_ مطبعة مصطفى البابى الحلبى \_ القاهرة ١٣٨٤ هـ .
- \_ أمالي ابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان بن بعمرو المعروف بابن الحاجب (ت 7٤٦ هـ) تحقيق : د . فخر صالح سليمان \_ بيروت ١٩٨٩ م .
- \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦ هـ) تحقيق : محمد أبو الفضل \_ مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧٤ هـ \_ ١٩٥٥ م .
- \_ الإنصاف في مسائل الخلف ، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد أبو البكرات المعروف بالأنباري (ت ٧٧٥ هـ) تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد \_ الطبعة الرابعة \_ مطبعة السعادة \_ مصر ١٩٦١ م .
  - \_ أنــوار التتــزيل وأســرار التأويــل ، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي المعروف بالبيضاوي (ت ٧٩١هـ) دار الجيل ــ بيروت (د.ت).
  - \_ أوزان الفعل ومعانيها ، د . هاشم طه شكاش \_ مطبعة الآداب \_ النجف الأشرف ١٩٧١ م .
  - \_ الإيضاح في شرح المفصل ، أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب ، تحقيق : موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني \_ بغداد ١٩٨٢ م .
- \_ البحر المحيط ، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) الطبعـة الثانيـة \_ دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م .
- \_ البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ الطبعة الأولى \_ دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة ١٩٥٧ م .
- \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم \_ المكتبة العصرية \_ بيروت ( د . ت ) .
- \_ البيان في غريب إعراب القرآن ، كمال الدين أبو البركات الأنباري \_ تحقيق : د . طه عبد الحميد طه \_ دار الكتاب العربي \_ القاهرة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٦٩ م .

- \_ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ) \_ منشورات دار مكتبة الحياة \_ بيروت (د.ت).
- \_ تاريخ التفسير ، الشيخ قاسم القيسي \_ مطبعة المجمع العلمي العراقي \_ بغداد ١٣٨٥ هـ \_ ١٩٦٦ م .
  - \_ تاريخ القرآن ، د . عبد الصبور شاهين \_ دار القلم \_ الكويت ١٩٦٦ .
- \_ تأويل مشكل القرآن ، عبد الله بن محمد بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) تحقيق : السيد أحمد صقر \_ دار إحياء الكتب العربية \_ مصر (د. ت) .
- \_ التحديد في الإتقان والتجويد ، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ هـ) تحقيق : د . غانم قدوري حمد ، الطبعة الأولى \_ دار الأنبار \_ بغداد ١٤٠٧ هـ ت ١٩٨٨ م .
- \_ التصريف السلوكي ، أبو الفتح عثمان بن جنى (ت ٣٩٢ هـ) تحقيق : محمد سعيد بن مصطفى النعسان \_ الطبعة الثانية \_ دار المعارف \_ دمشق ١٩٧٠ م .
  - \_ التطبيق الصرفي ، عبده الراجحي \_ دار النهضة العربية \_ بيروت ١٩٧٣ م .
- \_ التطور النحوي للغة العربية ، برجستراسر ، تعليق : د . رمضان عبد التواب دار الخانجي \_ مصر ١٩٨٢ م .
- التعريفات ، علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)
   دار الشؤون الثقافية العامة \_ بغداد (د \_ ت) .
- \_ تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل أبن كثير القرشيّ الدمـشقيّ (ت ٧٧٤ هــ) طبع \_ دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة (د \_ ت ) .
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، د . و هبة الزحيلي ــ الطبعة الأولى ــ دار الفكر ــ بيروت ١٤١١ هــ ــ ١٩٩١ م .
- \_ التفسير ورجاله ، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور \_ دار الكتب الـ شرقية \_ تونس 1977 م .
- \_ التفسير الوسيط، د . محمد السيد طنطاوي \_ الطبعة الثانية \_ مطبعة السعادة \_ 19۸۷ م .
  - ــ التفسير والمفسرون ، د . محمد حسين الذهبي ــ دار الكتب الحديثة ــ بيروت ١٩٦١م .
- تهذیب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ت 7۷۰ = 1 محمد أبو الفضل الطبعة الأولى \_ الدار المصرية للتأليف والترجمة \_ ( 100 = 100 ) .
- \_ التيسير في القراءات السبع ، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني \_ عنى بتصحيحه أوتوبرنزل \_ الطبعة الأولى \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٩٩٦م .

- \_ التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها ، صابر حسن أبو سليمان \_ الطبعة الأولى \_ دار عالم الكتب \_ الرياض ١٤١٥ هـ \_ ١٩٩٤ م .
- \_ جامع البيان في تأويل القرآن ، أبو جعفر محمد بن جريــر الطبــري (ت ٣١٠ هـــ) الطبعة الثالثة ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ١٤٢٠ هـــ ١٩٩٩ م .
  - \_ جامع الدروس العربية \_ مصطفى الفلايتي \_ المكتبة العصرية \_ بيروت ١٩٨١ م .
- \_ جمال القراء وكمال الإقراء ، علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق : علي حسين البواب \_ الطبعة الأولى \_ مكتبة التراث \_ مكة المكرمـة ١٤٠٨ هـ \_ \_ . ١٩٨٧ م .
- الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١ هـ)
   الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م .
- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، أحمد بن محمد الصاوي ( ١٢٤١ هـ ) مراجعة وتصحيح علي محمد الدباغ دار الجيل بيروت ( - ) .
- \_ حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف \_ مطبوع بهامش الكشاف \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٣١٥ هـ \_ ١٩٩٥ م .
- \_ الحياة العربية في الشعر الجاهلي ، د . أحمد الحوفي \_ الطبعة الأولى \_ مكتبة النهضة \_ مصر (د\_ت).
- \_ الحجة في القراءات السبع ، أبو هبد الله الحسين بن خالويه ، تحقيق : د . عبد العال سالم مكرم \_ الطبعة الخامسة \_ مؤسسة الرسالة ١٤١٠ هـ \_ ١٩٩٠ م .
- \_ حجة القراءات ، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت ٣٠٢ هـ ) تحقيق : سعيد الأفغاني \_ الطبعة الرابعة \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٤ م .
- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر أبن مجاهد \_ أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت ٣٧٧هـ) تحقيق : بدر الدين قهوجي ، وبشير جويجاتي \_ مراجعة عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق \_ الطبعة الأولى \_ دار المأمون للتراث \_ بيروت ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٤م .
- حرز المعاني ووجه التهاني في القراءات السبع ، القاسم بن فيرة الشاطبي (ت ٥٩٠هـ) منظومة منشورة في كتاب \_ إتحاف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد \_ جمع وترتيب \_ الشيخ علي محمود الدباغ \_ مصطفى البابي الحلبي \_ 1708 هـ \_ 1970 م .
- \_ الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني \_ تحقيق : محمد علي النجار \_ دار الـشؤون الثقافية العامة \_ بغداد ١٩٩٠ م .

- \_ دراسات في علم التصريف ، عبد الله درويش \_ الطبعة الثالثة \_ مكتبة الطالب الجامعي \_ مكة المكرمة ١٩٨٧ م .
- الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري ، د . محمد حسين آل ياسين
   الطبعة الأولى ــ دار مكتبة الحياة ــ بيروت ١٩٨٠ م .
- \_ الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني ، د . حسام سعيد النعيمي \_ دار الرشيد للنشر \_ بغداد ١٩٨٠ م .
- \_ درة الغواص في أوهام الخواص ، أبو القاسم محمد بن علي المعروف بالحريري (ت ٥١٦ هـ) الطبعة الأولى \_ مطبعة الجوائب القسطنطينية ١٨٧٩ م .
- \_ دقائق التصريف ، القاسم محمد بن سعيد المؤدب ( ٣٣٨ هـ ) تحقيق : أحمد ناجي القيسي و آخرون \_ مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد ١٩٨٧ م .
- \_ ديوان أمرؤ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم \_ الطبعة الثانية \_ دار المعارف . مصر ١٣٨٤ هـ \_ 1972 م .
- \_ ديوان رؤبة بن العجاج (ضمن كتاب مجموع أشعار العرب) لوليم بن الورد البروسي \_ ليبسيغ ١٩٠٣ م .
- \_ ديوان زهير بن أبي سُلمى \_ شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي قاعور \_ الطبعة الأولى \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٨ م .
- \_ دیوان عبد الله بن قیس الرقیات \_ تحقیق و شرح : د . محمد یوسف نجم \_ دار صادر \_ بیروت ۱۹۵۸ م .
- \_ ديوان النابغة الذبياني \_ تحقيق : كرم البستاني \_ دار صادر \_ بيروت ١٣٧٩ هـ \_ \_ . ١٩٦٠ م .
- \_ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، مكي بن أبي طالب القيسي \_ تحقيق : د . أحمد حسن فرحات \_ الطبعة الثانية \_ دار عمار \_ عمان \_ الأردن ١٤٠٤ هـ \_ \_ . 1٩٨٤ م .
- \_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب الدين محمـود الألوسـي . (ت ١٢٧٠ هـ) \_ الطبعة الرابعة \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت ١٤٠٥ هـ \_ \_ ١٩٥٨ م .
- \_ زاد المسير في عالم التفسير ، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧هـ) تحقيق : زهير الشاويش \_ الطبعة الثالثة \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق ١٤٠٤هـ .

- \_ الزمخشري ، د . أحمد محمد الحوفي \_ الطبعة الثانية \_ مطبعة لجنة البيان العربي \_ \_ 1977 م .
- \_ السبعة في القراءات ، أبو بكر أحمد بن موسى ، المعروف بابن مجاهد (ت ٣٢٤ هـ). تحقيق : د . شوقي ضيف \_ الطبعة الثانية \_ دار المعارف \_ مصر ١٤٠٠ هـ \_ \_ . ١٩٨٠ م .
- \_ سر صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني \_ تحقيق السقا وآخرين . الطبعة الأولى \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٣٧٤ هـ \_ ١٩٥٤ م .
- \_ شذا العرف في فن الصرف ، الشيخ أحمد الحملاوى (ت ١٩٣٢ م) \_ الطبعة السادسة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٩٦٥ م .
- \_ شرح أبن عقيل على ألفية أبن مالك ، بهاء الدين عبد الله بن قيل (ت ٧٦٩ هـ) . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد \_ الطبعة الثانية \_ المكتبة العصرية \_ صيدا \_ بيروت \_ (د \_ ت ) .
- سرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد الله الأزهري (ت ٩٠٥ هـ) ــ دار إحياء الكتب العربية ــ (د ــ ت) .
- \_ شرح الحدود النحوية ، عبد الله بن أحمد بن أحمد بن علي الفاكهي (ت ٩٧٢ هـ) \_\_\_ دراسة وتحقيق : زكي فهمي الآلوسي \_ الموصل ١٩٨٨ م .
- \_ شرح ديوان الفرزدق ، تحقيق : إيليا الحاوى \_ الطبعة الأولى \_ دار الكتاب اللبناني \_ 19٨٣ م .
- \_ شرح شافية أبن الحاجب ، رضى الدين محمد بن الحسن الإستربادي (ت ٦٨٦ هـ) تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد و آخرين \_ مطبعة حجازي \_ القاهرة ١٩٣٨ م .
- سرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، وأبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاريّ (ت  $\sim$  771 هـ) تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد  $\sim$  (  $\sim$   $\sim$   $\sim$  ) .
- سرح طيبة النشر في لقراءات العشر ، أحمد بن محمد الجزري (ت  $^{09}$  هـ) تحقيق : الشيخ علي محمد الدباغ  $^{09}$  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  $^{09}$  (  $^{09}$   $^{09}$  ) .
- \_ شرح قطر الندى وبل الصدى \_ عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري \_ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الحادية عشرة \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة ١٩٦٣ م .
- \_ شرح المراح في التصريف ، بدر الدين محمود بن أحمد المعروف بالعينى (ت ٨٥٥ هـ) تحقيق : عبد الستار جواد \_ مطبعة الرشيد \_ بغداد ١٩٩٠ م .
- \_ شرح المفضل ، موفق الدين بن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) عالم الكتب \_ بيروت \_ (د \_ ت ) .

- \_ شرح ( الملوكي في التصريف لأبن جني ) ، موفق الدين بن يعيش ، تحقيق : د . فخر الدين قباوة \_ الطبعة الأولى \_ حلب \_ ١٩٧٣ م .
- \_ شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمد بن عيسى السلسيلي (ت ٧٧٠ هـ ) تحقيق : د . عبد الله علي البركاتي الطبعة الأولى \_ دار الأولى \_ دار الندوة \_ بيروت . ١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦ م .
- \_ الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٨ هـ) أو ٤٠٠ هـ) تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار \_ دار الكتاب العربي \_ مصر ١٩٥٦ م .
- \_ صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق : د . مصطفى ديب البغار الطبعة الثالثة \_ دار أبن كثير \_ بيروت ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧ م .
- \_ الطراز ، يحيى بن حمزة العلوي (ت ٧٤٩ هـ) \_ مطبعة المقتطف ١٣٣٣ هـ \_ \_ 1918 م .
- \_ الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز ، د . صاحب جعفر أبو جناح \_ مطبعة جامعة البصرة ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٨ م .
- \_ العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ) تحقيق : د إيـراهيم الـسامرائي ، ود . مهدي المخزومي \_ وزارة الثقافة والإعلام \_ بغداد ١٩٨٠م.
- \_ الغررة المخفية ( لابن الخباز ت ٦٣٩ هـ ) في شرح الدرة الألفية ( لابن معطت ٦٢هـ ) تحقيق : حامد محمد العبدلي \_ الطبعة الأولى \_ دار الأنبار ١٩٩٠ م .
- \_ غيث النفع في القراءات السبع ، علي النوري بن محمد أبو الحسن الصفاقسي (ت ١١١٨ هـ) مطبوع بهامش سراج القارئ \_ الطبعة الثالثة \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٣٧٣ هـ \_ ١٩٥٤ م .
- \_ الفائق في غريب الحديث والأثر ، الزمخشري \_ تحقيق : على محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم \_ مطبعة عيسى البابي الحلبي \_ مصر (د. ت) .
- \_ فتح البارئ شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ ) تحقيق : عبد العزيز بن باز \_ الطبعة الأولى \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ بيروت \_ بيروت . ١٤١٠ هـ \_ ١٩٨٩ م .
- \_ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي الـشوكاني (ت ١٢٥٠ م) \_ دار المعرفة \_ بيروت (د.ت).
  - \_ فضائل القرآن ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي \_ بيروت ١٩٧٩ م .

- \_ في اللهجات العربية ، د . ابراهيم أنيس \_ الطبعة الثالثة \_ مكتبة الأنجلو المصرية 1970 م .
- - \_ القراءات بأفريقيا ، د . هند شلبي \_ الدار العربية للكتاب ١٩٨٣ م .
  - \_ القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم ، محمد كريم راجح \_ الطبعة الثالثة\_ دار المهاجر \_ المدينة المنورة ١٤١٤ هـ \_ ١٩٩٤ م .
  - \_ القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة ، د . حازم الحلي \_ مطبعة القضاء \_ النجف ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧ م .
- ـــ القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ، د.عبد الهادي الفضلي ـــ دار القلم ـــ بيروت١٩٨٥ م.
- \_ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، د . عبد الصبور شاهين \_ مكتبة الخانجي \_ القاهرة ١٩٦٦ م .
- \_ القراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية ، د . محمد محمد سالم محيست \_ دار الإعتماد \_ مصر ١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٤ م .
  - \_ القراءات واللهجات ، د . عبد الوهاب حموده \_ مطبعة السعادة \_ مصر ١٣٦٨ هـ .
- \_ الكافية في النحو ، أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب \_ شرحه رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥ م .
- \_ الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، الملقب بسيبويه (ت ١٨٠ هـ) تحقيق : عبد السلام محمد هارون \_ الطبعة الثانية \_ مكتبة الخانجي \_ ١٤٠٣ هـ \_ ١٩٨٣ م .
- \_ كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي الفاروقي التهاوني (ت ١١٥٨ هـ ) تحقيق : لطفي عبد البديع \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ ١٩٧٧ م .
- \_ الكشاف عن حقائق غوامض النتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري \_ الطبعة الأولى \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ 1810 هـ \_ 1990 م .
- \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، عبد الله حاجي خليفة \_ طبعـة الأوفـست \_ مكتبة المثنى \_ بغداد (د\_ت).
- \_ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، مكي بن أبي طالب القبيسي \_ تحقيق د . محيى الدين رمضان \_ دمشق ١٣٩٤ هـ \_ ١٩٧٤ م .
- \_ الكليات ، أبو البقاء الكوفي (ت ١٠٩٤ هـ) تحقيق : عدنان درويش ، ومحمود المصري \_ دمشق ١٩٦٧ م .

- \_ كنز المعاني في شرح حرز الأماني ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي المعروف بشعلة (ت  $707 \, \mathrm{s}$ ) \_ مطبعة دار التأليف \_ مصر (  $207 \, \mathrm{s}$ ) .
- \_ اللباب في تهذيب الأنساب ، عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ) مكتبة القدسي ١٣٥٧ هـ .
- لسان العرب ، جمال الدين بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري (  $\Gamma$  ٧١١ هـ ) . دار صادر بيروت (  $\Gamma$   $\Gamma$  ) .
- \_ لطائف الإشارات لفنون القراءات \_ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣هـ محمد القسطلاني (ت ٩٢٣هـ هـ) تحقيق : الشيخ عامر السيد عثمان ، والدكتور عبد الصبور شاهين \_ طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية \_ ١٩٧٢م .
- \_ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، د . فاضل صالح السامرائي \_ الطبعة الأولى \_ دار الشؤون الثقافية العامة \_ بغداد ١٩٩٩ م .
- \_ اللهجات العربية في التراث ، د . أحمد علم الدين الجندي \_ الدار العربية للكتاب \_ ايبيا \_ 19۸۳ م .
- \_ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، د . عبده الراجحي \_ دار المعارف \_ مصر 1979 م .
- \_ لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، د . غالب فاضل المطلبي \_ دار الحرية . بغداد ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م .
- \_ مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠ هـ) تحقيق : د . محمد فواد سزكين الطبعة الأولى \_ القاهرة ١٣٧٤ هـ \_ ١٩٥٤ م .
- \_ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمرو الدورى ، د . محمد محمد سالم محبيست مكتبة الدراسات الإسلامية \_ الخرطوم ١٣٩٦ هـ \_ ١٩٧٦ م .
- \_ مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ ) دار مكتبة الحياة \_ بيروت (د.ت) .
- \_ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، أبو الفتح عثمان بن جني \_ تحقيق : علي النجدي ناصف ، د . عبد الحليم النجار ، د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي لجنة إحياء التراث \_ القاهرة \_ ١٣٨٦هـ
- \_ مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي (ت ٦٦٦ هـ) دار الرسالة \_ الكويت 18٠٢ هـ \_ ١٩٨٢ م .
- \_ مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع لأبن خالويه \_ عني بنــشره ج . برحــستراسر \_ دار الهجرة \_ القاهرة ١٩٣٤ م .

- لمخصص ، أبو الحسن المعروف بابن سيدة ( ت ٤٥٨ هـ ) المكتب التجاري بيروت ( د ـ ت ) .
- \_ المرشد الوجيز ، أبو شامة المقدسي \_ تحقيق : طيار التي قولاج \_ دار صادر بيروت . ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧ م .
- \_ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي \_ تحقيق : محمد أحمد جار المولى . ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي \_ المكتبة العصرية \_ صيدا \_ بيروت ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٧ م .
- \_ مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب \_ تحقيق : د . حاتم صالح الضامن \_ الطبعة الثانية \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٤ م .
- \_ معاني الأبنية في العربية ، د . فاضل صالح الـسامرائي \_ الطبعـة الأولــى \_ بغـداد المعاني الأبنية في العربية ، د . فاضل صالح الـسامرائي \_ الطبعـة الأولــى \_ بغـداد
- \_ معاني القرآن ، الأخفش الأوسط \_\_ سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥ هـ) تحقيق : د . فائز فارس \_ الطبعة الثانية \_ الكويت ١٤٠١ هـ \_ ١٩٨١ م .
- \_ معاني القرآن ، أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس \_ تحقيق : الشيخ محمد علي الصابوني \_ حامعة أم القرى \_ مركز إحياء التراث الإسلامي \_ مكة المكرمة ١٩٨٩ م .
  - بعدد تم شرى تركر با يحب بن زياد الفراع ( ت ٢٠٧ هـ ) الطبعة الثـ
  - \_ معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت ٢٠٧ هـ) الطبعة الثانية \_ عالم الكتب \_ بيروت ١٤٠٣ هـ \_ ١٩٨٣ م .
- \_ معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحق إبراهيم بن السري الزجاج (ت ٣١١ هـ) تحقيق : د . عبد الجليل عبده شلبي \_ الطبعة الأولى \_ عالم الكتب \_ بيروت ١٤٠٨ هـ \_ \_ . ١٩٨٨ م .
  - \_ معاني النحو ، د . فاضل السامرائي \_ مطبعة التعليم العالي \_ الموصل ١٩٨٤ م .
  - \_ معجم الأدباء ، ياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) مطبعة دار المأمون \_ مصر (د.ت).
- \_ معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء ، د . أحمد مختار عمر ، د . عبد العال سالم مكرم \_ الطبعة الثانية \_ مطبوعات جامعة الكويت \_ الكويت \_ الكويت . ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٨ م .
  - \_ المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية \_ مطبعة مصر ١٣٨٠ هـ \_ ١٩٦٠ م .
- \_ المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ، د . محمد محمد سالم محيسن \_ دار الجيل بيروت ( د . ت ) .

- \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، أبو محمد عبد الله بن هـشام الأنـصاري \_ تحقيـق : د . مازن المبارك ، ومحمد علي حمد الله \_ الطبعة الخامـسة \_ دار الفكـر \_ بيـروت ١٩٧٩ م .
- مفاتيح الغيب المسمى بـ ( التفسير الكبير ) فخـ ر الـدين محمـ د بـن عمـ ر الـرازي ( ت 7.7 هـ ) الطبعة الثالثة ـ دار الفكر ـ بيروت ( د . ت ) .
- \_ مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني (ت في حدود ٤٢٥ هـ) تحقيق : صفوان عدنان داوودي \_ الطبعة الأولى \_ دار القلم \_ دمشق ١٤١٦ هـ \_ ١٩٩٦ م .
- للمفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري للطبعة الثانية للدر الجيل للبيروت ( د . ت ) .
- \_ المقتبس من اللهجات العربية و القرآنية ، د . محمد محمد سالم محيسن \_ مؤسسة شباب الجامعة \_ الأسكندرية ١٩٨٦ هـ .
- \_ المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ ) \_ تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة \_ عالم الكتب \_ بيروت (د.ت) .
- \_ مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ هـ) تحقیق : د . علي عبد الواحد و افي (دون معلومات نشر) .
- \_ مقدمتان في علوم القرآن ، مقدمة كتاب المباني في نظم المعاني ، ومقدمة ابن عطية نشر وتصحيح : المستشرق آرثر جفري \_ مطبعة السنة المحمدية \_ مصر ١٩٥٤ م .
- \_ المقرّب ، علي بن مؤمن بن عصفور الأشبيلي (ت ٦٦٩ هـ) تحقيق : د . أحمد عبد الستار الجواري ، د . عبد الله الجبوري \_ مطبعة العاني \_ بغداد ١٩٨٦ م .
- \_ الممتع في التصريف ، ابن عصفور الأشبيلي \_ تحقيق : فخر الدين قباوة \_ الطبعة الخامسة \_ الدار العربية للكتاب ١٩٨٣ م .
- \_ مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ( \_\_\_ ١٣٦٧ هـ\_ ) دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي وشركاؤه \_ القاهرة ( د . ت ) .
- \_ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، شمس الدين أبو الخيّر محمد بن الجزري (ت ٨٣٣هـ) مراجعة : محمد حبيب الشنقيطي ، وأحمد محمد شاكر \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٩٨٠م .
- \_ المنصف (شرح تصریف المازني ) ، أبو الفتح عثمان بن جني \_ تحقيق : إبراهيم مصطفى ، وعبد الله أمين \_ الطبعة الأولى \_ القاهرة ١٩٥٤م .

- \_ الموضح في وجوه القراءات وعللها ، نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم تحقيق : د . عمر حمدان الكبيسي \_ الطبعة الأولى \_ مكة المكرمة ١٤١٤ هـ \_ \_ 199٣ م .
- \_ المهذب في علم التصريف ، هاشم طه شلش ، صلاح مهدي الفرطوسي ، عبد الجليل عبيد حسين \_ بين الحكمة (د.ت) .
- \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردى ( ٨٧٤ هـ ) \_ .
- \_ نحو القرّاء الكوفيين ، خديجة أحمد مفتي \_ الطبعة الأولى \_ المكتبة الفيصلية \_ مكة المكرمة ذ٠٦٦ هـ \_ ١٩٨٥ م .
- \_ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري \_ تحقيق : د إبراهيم السامرائي \_ مطبعة المعارف \_ بغداد ١٩٥٩ م .
- النشر في القراءات العشر \_ شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري \_ صححه وراجعه : على محمد الدباغ \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت ( c . c ) .
- \_ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي \_ تحقيق : د . عبد العال سالم مكرم \_ دار البحوث العلمية \_ الكويت ( د . ت ) .
- \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، شمس الدين أحمد بن محمد بن لأبي بكر ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد (د . ت ) .

## الرسائل الجامعية:

- \_ أبو السعود ومنهجه في التفسير ، عبد الستار فاضل النعيمي \_ رسالة ماجـ ستير \_ كليــة الشريعة \_ جامعة بغداد ١٩٨٨ م .
- \_ الأداة (ما) في القرآن الكريم ، دراسة نحوية ، محمد عبد الله نور \_ رسالة ماجستير \_ جامعة صدام للعلوم الإسلامية ١٤١٦ هـ \_ ١٩٩٦ م .
- \_ الإعلال في كتاب سيبويه في هدى الدراسات الصوتية الحديثة ، عبد الحق أحمد محمد رسالة ماجستير \_ كلية الآداب \_ جامعة بغداد ١٩٨٣ م .
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، عمر عبد القاسم الأنصاري الشهير بالنشار
   (ت ٩٠٠ هـ) دراسة وتحقيق \_ عبد الحسين عبد الله محمود \_ رسالة ماجستير\_
   كلية الآداب \_ جامعة بغداد ١٩٩٠ م .

- \_ قراءة الأعمش دراسة لغوية ونحوية ، جاسم محمد سهيل العاني \_ رسالة دكتوراه \_ كلية الأداب \_ الجامعة المستنصرية ١٤١٩ هـ \_ ١٩٩٨ م .
- \_ قراءة شعبة \_ الظواهر اللغوية والنحوية فيها ، محمد عادل أحمد شوك \_ رسالة ماجستير \_ كلية الآداب \_ جامعة بغداد ١٤١٦ هـ \_ ١٩٩٥ م .
- \_ القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية حتى منها القرن السابع الهجري \_ عبد الـرحمن مطلك وادي الجبوري \_ رسالة دكتوراه \_ كلية الآداب \_ جامعة بغداد \_ ١٤١٠ هـ \_ . ١٩٩٠ م .
- \_ المشكلات اللغوية في القراءات القرآنية ، خولة تقي الدين الهلالي \_ رسالة ماجـستير \_ كلية الآداب \_ جامعة بغداد ١٩٦٩ م .
- الموضح في تعليل وجوه القراءات السبع ، لأبي العباس المهدوي (ت ٤٤٠ هـ) دراسة وتحقيق : سالم قدوري حمد \_ رسالة ماجستير \_ كلية الآداب \_ جامعة بغداد ١٤٠٨ هـ
   ١٩٨٨ م .

## البحــوث:

- \_ دراسات في النحو والقراءات ، د . أحمد مكي الأنصاري \_ مجلة مجمع اللغة العربية \_ . 19٧٣ م .
- \_ الصحيح والحسن من أحاديث فضائل السور في (الكشاف ، وأنوار التنزيل ، والإرشاد) عبد الستار فاضل خضر النعيمي \_ مجلة آداب الرافدين \_ العدد الثاني والعشرون الموصل ١٩٩١ م .
- \_ القراءات عند مكي بن أبي طالب القيسي ، عبد الستار فاضل خـضر النعيمـي \_ مجلـة آداب الرافدين \_ العدد السابع والعشرون الموصل ١٩٩٥ هـ .
- \_ محاضرات في علوم القرآن ، غانم قدوري حمد \_ مجلة آداب الرافدين \_ العدد السابع والعشرون ١٩٩٥ م.
- \_ النحويون والقراءات القرآنية ، زهير غازي زاهد \_ مجلة آداب المستنصرية \_ العدد الخامس عشر ١٩٨٧ م .